

تأكيف شيخ الإشكرم أبي لعباش تقيّ لدّين أحمَرَ بْن عبْرالحليمُ ابن تيمييّة الحرّا فيرف المَشقِيّ المتوفي ١٨٧ه في ١

> وصنع مَواشيُه عَيِّدالْ مِجَليث لِ عَيِّدا السَّسُ لَامِرُ

متنشورات عن يَعَلِيكُ بِهِوْنَ دَارِ الكِنْبِ الْعُلْمِيةِ بَرَالِكُنْبِ الْعُلْمِيةِ بَرَالِكُنْبُ الْعُلْمِيةِ بَرَالِكُنْبُ الْعُلْمِيةِ بَرَالِكُنْبُ الْعُلْمِيةِ بَرَالِكُنْبُ الْعُلْمِيةِ الْمُنْبُ

الخوان المنظمة المنظم

الكتاب: التحفة العراقية في أعمال القلوب

# AT-TUḤFAH AL-CIRĀQIYAH FĪ ACMĀL AL-QULŪB

المؤلف: تقى الدين ابن تيمية

المحقق: عبد الجليل عبد السلام

الناشر: دار الكتب العلميـــة ـ بيروت

عدد الصفحات: 104

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



متنشورات مخت وتعليث بينوث



جميع الحقوق محفوظــة Copyright

All rights reserved Tous droits réserves

جميــع حقــــوق الملكيــــة الادبيـــــة والفنيــــــة محفوظـــــة

لــــدار الكتـــب العلميـــة بــيروت ــ لبـــنان ويحظر طبع أو تصويــر أو تـرجمـة أو إعادة تنضيد الكتاب كامــلأ أو مجــزاً أو تسجيله على أشــرطة كاســيت أو إدخــاله على الكمبيوتـــر أو برمجتــه على اسطوانات ضونيـة إلا بموافقـة الناشــر خطيــا.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.

الطبعـة الأولى ٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ

منشات التقايف بيون دارالكنب العلمية

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمـل الظريف، شـــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor هاتف وفــاكس: معاتله ( ١٩١١ ) ( ١٩١١)

فسرع عرمون، القبسسة، مبسنى دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص.ب: ٩٤٦٤ – ١١ بيروت – لبنان رياض الصلح – بيروت ٢٦٩٠ ٢١٠٧ هاتف:۱۲ / ۱۱/ ۸۰۱۸۱۰ ه ۹۹۱۱ فــاکس:۸۹۱ ه ۹۹۱

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحَيْمِ إِللَّهِ الرَّحَيْمِ إِللَّهِ الرَّحَيْمِ إِللَّهِ الرَّحَيْمِ إِللَّهِ

### ترجمة المؤلف

نسبه:

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني الدمشقى الحنبلي أبو العباس تقى الدين شيخ الإسلام.

مولده:

كان مولده في «حران الجزيرة» بينها وبين الرقة من مدن شمال سوريا يومان سنة (٦٦١ هـ) في اليوم العاشر من ربيع الأول.

سيرته:

قدم إلى دمشق صغيراً مع أبيه شهاب الدين طلباً للعلم، فنبغ في علوم كثيرة، وقل أن سمع شيئاً إلا حفظه، فصار إماماً في التفسير وعلومه، أعرَف بالمذاهب الفقهية من أصحابها الذين عاصروه، وبرع في الوقوف على اختلاف العلماء، وجمع أقوالهم، والتحرير فيها، والنظر في أدلتها، وبيان الراجح منها، عالماً بالأصول والفروع، والنحو واللغة، والعقائد والفرق.

لقد اجتمعت لابن تيمية صفات حميدة، اعترف له بها جهابذة العلم والفضل ممن عاصروه، أو جاؤوا بعده، فقد عُرف بالذكاء والنباهة والحفظ منذ الصغر، حتى أصبح إماماً قبل بلوغ الثلاثين من عمره. وما تكلم معه عالم في فن إلا ظن أن ذلك الفن لا يجيد غيره، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان داعية إصلاح في الدين، عمل على رد شبهات المغرضين والمبتدعين، فقد ناظر العديد منهم، وكان مؤيداً من الله تعالى، قوله من الكتاب والسنة ومنهج الأئمة، عاش – رحمه الله تعالى – بعلمه مع واقعه وعصره، فترجم علمه إلى عمل دائب دائم، وتعداه إلى جهاد في سبيل الله.

وبالإضافة إلى علمه، وزهده، وورعه، فقد كان شجاعاً، مقداماً، لا

يخشى في الله لومة لائم، يقف في وجه الظلم أيّاً كان صاحبه، وحامل لوائه نصرة للحق، همه الأوحد نصرة هذا الدين والذود عنه، لأجل ذلك ذاق ألواناً عديدة من العذاب، والكيد، والسجن، والتشريد، فقد عمل خصومه على النيل منه، ودبروا له المكائد؛ حتى قصد مصر، فتعصب عليه جماعة من أهلها، فسجن بها مدة، ونقل إلى الإسكندرية، ثم أُطلق فسافر إلى دمشق، واعتقل بها سنة (٧٢٠ هـ)، وأُطلق ثم أُعيد، ومات معتقلاً بقلعة دمشق.

#### شيوخه:

أخذ - رحمه الله - العلم عن شيوخ أفاضل منهم:

الشيخ ابن عبد الدائم، والقاسم الاربلي، والمسلم بن علان، وابن أبي اليسر، وابن عبدان، والشيخ شمس الدين الحنبلي، والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنفي، والشيخ جمال الدين بن العيرفي، ومجد الدين ابن عساكر، والشيخ جمال الدين البغدادي، والنجيب بن المقداد، وابن أبي الخير، والكمال عبد الرحيم، وابن شيبان، والشرف بن القواس، وخلق كثير، والتقى بابن دقيق العيد، واعترف له بالفضل.

#### تلاميذه:

تلاميذ ابن تيمية من الكثرة بحيث لا يحصون ولا يعدون، في بلاد الشام ومصر وفلسطين، وسوف نقتصر في هذه الترجمة السريعة على ذكر أشهر تلاميذه وهم:

شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف: بابن قيم الجوزية، صاحب التصانيف العديدة، والعلوم المفيدة منها: «مدارج السالكين»، و«زاد المعاد»، المتوفى سنة (٧٥١هـ)، والحافظ شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، ابن عبد الهادي المقدسي، صاحب: «الصارم المنكي في الرد على السبكي»، وكتاب «العمدة في الحفاظ» والمتوفّى سنة المنكي، وعماد الدين، إسماعيل بن عمر، أبو الفداء، المعروف بابن كثير، صاحب: «التفسير»، و«البداية والنهاية»، المتوفّى سنة (٤٧٧هـ).

ومنهم: الحافظ الذهبي، مفيد الشام، ومؤرخ الإسلام، ناقد المحدثين، وإمام أهل الجرح والتعديل، شمس الدين، أبو عبد الله محمد، ابن أحمد بن عثمان، التركماني، صاحب: «تاريخ الإسلام»، و«سير أعلام النبلاء»، و«ميزان الاعتدال»، المتوفّى سنة (٧٤٨هـ).

ومنهم أيضاً: ابن الوردي، وزين الدين، أبو حفص عمر الحراني، وشمس الدين، أبو عبد الله محمد بن مفلح، وغيرهم.

العصر الذي عاش فيه المؤلف:

إن عصر ابن تيمية كان عصراً كثرت فيه البدع والخرافات، وتفشت الباطنية، وانتشر الجهل والتعصب والتقليد، وتعرضت فيه بلاد المسلمين إلى الهجمات الحاقدة على المسلمين من قبل التتار والصليبين.

ونلمس ذلك من خلال ما وصل إلينا من مؤلفاته – رحمه الله تعالى –، والتي تتلخص في الجوانب التالية:

١- فقد صنف في أهل البدع والاعتقادات الفاسدة، في الرد عليها،
 وكشف زيفها وانحرافها.

٢- صنف في الرد على الفلاسفة، وأهل الكلام، والإلحاد والجدل.

٣- مواقفه المحمودة من الرافضة على اختلاف فرقهم ومشاربهم.

٤- الدعوة إلى العودة بالمسلمين إلى الأصول الثابتة من الكتاب والسنة إذ كان عصر ابن تيمية عصر أحداث عظام في الهجمات الحاقدة على الإسلام من الخارج، والتخبطات والانحرافات في العقائد، والمذاهب التي مزَّقت الأمة من الداخل.

### مكانته عند العلماء:

لقد شهد لابن تيمية جمع غفير من علماء الأمة، سواء من المعاصرين له، أو من الذين جاؤوا بعده نذكر منهم:

ابن سيد الناس يقول فيه: (ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى

في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه، أو حاضر في الملل والنحل لم تر أوسع من غلته في ذلك).

وابن دقيق العيد، يقول: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً، العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد).

وابن الوردي، يقول: (حضرت مجالس ابن تيمية فإذا هو بيت القصيدة، وأول الخريدة - اللؤلؤة قبل ثقبها - علماء زمانه فلك هو قطبه، وجسم هو يزيد عليهم زيادة الشمس على البدر، والبحر على القطر، قال ينشده:

إن ابــن تــيــمــــه فــي كــل الــعــلــوم واحــد أحـــــ وشــرعــه يــا أحــمــد

ابن قيم الجوزية، قال في ترجمته لابن تيمية: (شيخ الإسلام والمسلمين، القائم ببيان الحق، ونصرة الدين، الداعي إلى الله ورسوله، المجاهد في سبيله).

الحافظ الذهبي، قال فيه: (شيخ الإسلام مفتي الفرق، قدوة الأمة، أعجوبة الزمان، بحر العلوم، حبر القرآن، تقي الدين، سيد العباد، أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية - رضى الله عنه -).

الحافظ المزي، قال فيه: (ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه).

وغيرهم ممن ذكروا فضله وعلمه وورعه وزهده...

#### تصانيفه:

أما تصانيفه ففي: «الدرر الكامنة» لابن حجر، ذكر أنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، وفي: «الوفيات» أنها تبلغ ثلاثمائة مجلد منها:

«السياسة الشرعية»، «الفتاوى الكبرى» في خمس مجلدات، «الإيمان»، «منهاج السنة»، «درء تعارض العقل والنقل»، «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، «الواسطة بين الحق والخلق»، «التوسل والوسيلة»، «الصارم

المسلول»، «اقتضاء الصراط المستقيم»، «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»، «الرد على المنطقيين»، «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». وغيرها من الكتب والرسائل القيمة.

وقد جمع الشيخ ابن عروة الحنبلي الكثير من مؤلفات الشيخ الإمام في كتابه «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري». . وفاته:

تُوفِّيَ ابن تيمية في قلعة دمشق، بالقاعة التي كان محبوساً بها، وخرجت دمشق تشيعه إلى مقبرة الصوفية، فدُفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله -رحمهما الله -، وكانت وفاته ليلة الاثنين لعشرين خلت من ذي العقدة سنة ٧٢٨هـ.



## بِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّحْنِ ٱلرَّحِينِ

### وبه أثق

أما بعد: فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب - التي قد تسمى «المقامات والأحوال» - وهي من أصول الإيمان. وقواعد الدين؛ مثل محبة الله ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك.

اقتضى ذلك بعضُ من أوجب اللهُ حقه من أهل الإيمان، واستكتبها وكلُّ منا عجلان .



### وجوب الأعمال على جميع خلقه

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق -المأمورين في الأصل- باتفاق أئمة الدين، والناسُ فيها على «ثلاث درجات» كما هم في أعمال الأبدان على «ثلاث درجات»: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات.

فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور.

والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات.

والسابق بالخيرات: المتقربُ بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتاركُ للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تُمحى عنه: إما بتوبة - والله يحب التوابين ويحب المتطهرين- وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك.

وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، فإن أولياء الله هم الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ﴿أَلاّ إِنَ أَوْلِيَآهَ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ﴿أَلاّ إِنَ أَوْلِيآهَ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ الذين اللّهِ عَامَتُوا وَكَانُوا يَتَقُون اللّهَ الدونس: ١٢-١٣]. فحد أولياء الله: هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم: إلى «عامّ»، وهم المقتصدون و «خاص» وهم السابقون، وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين.

وقد ذكر النبي على القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إليَّ عبدي بمثل أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحبَّه: فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يَبِطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينة، ولئن استعاذني لأعيذنّه، وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٦٥٠٢).

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب، والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأئمة الإسلام، وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يَخُلُد في النار من في قلبه مثقالُ ذرة من إيمان.

وأما القائلون بالتخليد: كالخوارج و المعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب، ومن عوقب لم يُثَب، ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة كثير ليس هذا هو موضعه، وقد بسطناه في مواضعه.

وينبني على هذا أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أن رجلاً كان يُسمّى حماراً، وكان يُضحك النبي ﷺ، وكان يشرب الخمر، ويجلده النّبي ﷺ، فأتي به مرة، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي ﷺ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»(١).

فهذا يبيّن أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محباً لله ورسوله، وحبُّ الله ورسوله أوثق عرى الإيمان.

كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطاً عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدُكم صلاته مع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر (٦٧٨٠).

صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يَمُرُقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد»(١).

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله ﷺ مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بأمر النّبي ﷺ. وقال النبي ﷺ فيهم في الحديث الصحيح: «تَمْرُق مارقةٌ على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»(٢).

ولهذا قال أئمة الإسلام كَسُفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها.

ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها: إن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً، فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيّء ليتوب منه، أو بأنه تَرَكَ حسناً مأموراً به أمر إيجاب، أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الإيمان، باب إثم من راءى بقراءة القرآن (٥٠٥٧) ومسلم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (١٠٦٥).

اَلْظُلُمُنَتِ إِلَى اَلنُّورُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكُلُ السَّلَمِ وَكِتَبُ مُبِينُ ۚ فَي يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ رِضُواْنَهُ سُبُلَ السَّلَمِ وَكِنَابُ مُبِينُ فَلُكُمْ سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّالَةُ الللللَّالَةُ الللّهُ اللَّالِمُ الللللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّال

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال، حتى يَعمى قلبه عن الحق الواضح، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنقَوِمِ لِمَ تُودُونِنِ وَقَد تَعلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَا رَاعُوا أَلْفَا اللّهُ عُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسْقِينِ فَ السَّفِينَ وَهُ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا أَنْغَ اللّهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِلِلّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهُمْ لَهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِلِلّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهُمْ لَهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِلِلّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهُمْ لَهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِلُولِهُمْ اللّهُ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَأَنْصَدُوهُمْ كُمَا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا استفهام نفي وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَي اللّه إذا جاءت لا يؤمنون، وأنًا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون جزماً بأنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة: السيئة بعدها.

وقد ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: «عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صِدِيقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»(١). فأخبر النبي على أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله (٦٠٩٤) ومسلم، كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق (٢٦٠٧) والترمذي، كتاب البر والصلة، باب في الصدق والكذب (١٩٧١).

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣-١٤]. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة، وأحب أن لا يُنفّره ولا يَشْعَبَ قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأثمته ذكرُ الصدق والإخلاص، حتى يقولون: قل لمن لا يصدق: لا يتبعني. ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبدٌ إلا صَنَعَ له وأمثال هذا كثير.

فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيِّينَ لَمَا المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيِّينَ لَمَا المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيِّينَ لَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ قُوِئُ عَزِيرٌ ﴿ وَ الحديد: ٢٥]. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان، وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسلَه. ولهذا كان قِوام الدين: بكتاب يهدي، وسيف ينصر ﴿ وَكَفَى بِرَيّلِكَ هَادِيكًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخرة، حيث نزل الكتاب من الله، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِنْكِ مِن الله، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِنْكِ مِن الله وقال تعالى: ﴿ اللَّهِ كَنْكُ أُخِكَتُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا يَنْكُمُ ثُمَ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ﴿ إلى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ إِنّكَ لَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا يَعَلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا تَعَالَى : ﴿ وَقُولُهُ مِن القرآن كَثِير . وَنحو ذلك من القرآن كثير .

ومما ينبغي أن يُعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «كُتب

على ابن آدم حظّه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البَطْش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفَرْجُ يصدق ذلك أو يكذبه (۱). ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتُهم للقتال ثابتة جازمة، ويقال: فلان صادق الحب والمودة، ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق؛ الصادق في عمله، ويريدون بالصادق في خبره وكلامه، والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا الصادق في خبره، أو كاذباً في عمله كالمراثي في عمله. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ الله وَهُو الذي يكون كاذبا يُخْرُونَ الله وَهُو الذي يُكون كاذبا في عمله كالمراثي في عمله. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ الله وَهُو خَدِعُهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُونَ الله فَلَو الله عَلَيْ الله فَلُولَةِ وَمَن يُضْلِلِ يَخْدُونَ الله سَيِيلا الله عَلِي النَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَيِيلا الله عَلَي [النساء: ١٤٢-١٤٣].

وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ «الإسلام»: هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّبُهُلٍ فِيهِ شُرَّكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ فَي شُرَكاتُهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الزمر: ٢٩].

فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكلّ من الكِبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر. ويستعمل لازماً ومتعدياً كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْ لَ لَكِبَ الْعَلَمِينَ ﴾ ومتعدياً كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ فَلَهُ الْجَرُهُ [البقرة: ١٣١]، وقال تعالى: ﴿بَكُ مَن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ فَلَهُ الْجَرُهُ عِند رَيِّهِ وَلا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ شَيْ الله [البقرة: ١١٢]، وأمثال ذلك في القرآن كثير.

ولهذا كان رأس الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله» وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً سواه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج (٦٢٤٣)، ومسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا (٢٦٥٧)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٥٢)، وأحمد (٧٦٦٢).

وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرَبِينَ أَلْعَكُمُ وَأُوْلُوا ٱلْمِلْمِ قَآمِمًا بِٱلْقِسْطُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرَبِينُ ٱلْعَكِيمُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرَبِينُ ٱلْعَكِيمُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرَبِينُ ٱلْمُكَامِكُمُ [ آل عمران: ١٨- ١٩].

وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي على في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»(١).

وعن أبي هريرة قال: القلب مَلِك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده (٣).

وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله، والإخلاص له، والتوكل عليه، والرضا عنه ونحو ذلك، كلُها مأمورٌ بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً في حال أحد، وإن ارتقى مقامه.

وأما «الحزن» فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلّق بأمرُ الدين، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مَنْ فِي اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١١٩٧٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢)، ومسلم كتاب المساقاة،
 باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات (٣٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ١٩٢، والبيهقي في شعب الإيمان ١٣٣/١ (٣٠).

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به، نعم! لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين، ولا حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى لسانه»(١).

وقال ﷺ: «تَدمَع العينُ ويَحزن القلب - ولا نقول إلا ما يُرضي الرب» (٢٠). ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِن الْمُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه، ويُحمد عليه فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموماً، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير، وبُغض الشر، وتوابع ذلك، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة، ودفع مضرة، نُهي عنه، وإلا كان حسبُ صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن.

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب، واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به، كان مذموماً عليه من تلك الجهة، وإن كان محموداً من جهة أخرى.

وأما المحبةُ لله، والتوكلُ عليه، والإخلاص له، ونحو ذلك فهذه كلها خيرٌ محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض (١٣٠٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي إنا بك لمحزونون (١٣٠٣) ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والبنات (٢٣١٥)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٣١٢٦)، وأحمد (٢٢٦٠٢).

والصالحين، ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها، فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينًا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه.

ولكن هذه «المقامات» ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصّها، وللعامة عامُّها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: «إن التوكل مناضلةٌ عن النفس في طلب القُوت، والخاص لا يناضل عن نفسه.

وقالوا المتوكلُ يطلب بتوكله أمراً من الأمور، والعارفُ شهد الأمور مفروغاً منها فلا يطلب شيئاً».

فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه، وحفظ لسانه وإرادته، وهذا لأهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربّه في كل صلاة بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَوَكَ عَلَيْهِ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَوَكَ عَلَيْهِ وَوَلِه ﴿قُلْ عَلَيْهِ أَيْبُ ﴾ [هود: ٨٨]. وقوله ﴿قُلْ مَانِ ﴾ [هود: ٨٨]. وقوله ﴿قُلْ مَانِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله، ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتبَ المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصّل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي في أنه قال: «يقول الله سبحانه: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول الله في قول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي، يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى عليّ عبدي، يقول العبد: إياك يقول العبد: إياك يقول العبد: إياك

نعبد وإياك نستعين، يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»(١).

فالرب سبحانه له نصفُ الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب، وإياك نستعين للعبد.

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديفاً للنبي على على حمار فقال: «يا معاذ، أتدري ما حقّ الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقّ الله على العباد أن يعبدون ولا يشركوا به شيئاً، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم» (٢).

والعبادة: هي الغاية التي خَلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ الذاريات: ٥٦]، وبها أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، فالحبُّ الخَلِيُّ عن ذلِّ، والذلُّ الخليُّ عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما تجمع كمال الأمرين، ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد -والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها، ولهذا كان الله أشدَّ فرحاً بتوبة العبد الفاقد لراحلته، عليها طعامُه وشرابه، في أرضِ دَوِيَّةٍ مُهلكة إذا نام آيساً منها، ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٥)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة الفاتحة (٢٩٥٣) والنسائي، كتاب الافتتاح، باب ترك قراءة فاتحة الكتاب (٩٠٩)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (٩٩٩٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (۷۳۷۳)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (۳۰)، والترمذي، كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة (۲٦٤٣)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (۲۹۶۱). وأحمد (۲۱۵۰۱).

استيقظ فوجدها، فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته (۱). وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع.

والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي يَنال به مقصودَه ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة.

وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي على قال: «يقول الله عز وجل: يا بن آدم! إنما هي أربع: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتِ للناس ما تحب أن يأتوا إليك»(٢).

وكونُ هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائماً له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، ويحب الوسيلة تبعاً لذلك، وإلا فكلُ مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه، وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة؛ ظنَّ أن التوكل لا يُطلب به إلا حظوظُ الدنيا. وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم.

وأيضاً الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهدٌ فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه.

و «الزهد المشروع» هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فُضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن «الورع المشروع» هو ترك ما قد يَضُرُ في الدار الآخرة، وهو: ترك المحرمات والشبهات التي لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة (٦٣٠٨)، ومسلم، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة (٢٧٤٤)، وأحمد (١٧٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٤، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ١٨٥ (١١١٨٦)، والطبراني في الدعاء ص٧٧ (١٦).

يسلتزم تركُها تَرْكَ ما فعلهُ أرجحُ منها، كالواجبات، وأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يُعين على ما ينفع في الدار الآخرة، فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبهُ داخل في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَدَتِ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ المائدة: ١٨٧] كما أن الاشتغال بفضول المباحات، هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل بها محرماً كان عاصياً، وإلا كان منقوصاً عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين.

وأيضاً فإن التوكل هو محبوب لله مَرْضيٌ له مأمور به دائماً، وما كان محبوباً لله مرضياً له مأموراً به دائماً لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين، فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه.

وأما قولهم إن الأمورُ قد فُرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدراً فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدراً لم ينفع الدعاء، وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً.

وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يُجلب به منفعة، ولا يُدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض، وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضاً، وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة.

فهذه الأقوال وما يشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدّرة مَقضيّة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة – أيضاً – تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يُقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلّقة بها من أفعال العباد، وغير أفعالهم، ولهذا كان طَرْدُ قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: «قيل لرسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله! أعُلم أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيم العمل؟ قال: كلَّ ميسَّرٌ لما خُلق له»(١).

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: "كنا في جنازة فيها رسول الله على فعلس ومعه مخصرة (٢)، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، شم رفع رأسه وقال: "ما من نفس منفوسة إلا وقد كُتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كُتب شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله! أفلا نَمْكُث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لَيكونَن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة، قال: اعملوا فكل أسعادة، ومن كان من أهل السعادة فيُيسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة وسَيُسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيُيسرون للشقاوة وصَدَق بِالمُسْنَى فَي فَسَنُيسَرُهُ لِلْمُسْرَى وَمَدَق بِالله عَلَيْ الله وَالسَنْ والمسانيد (٣).

وروى الترمذي: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل: يا رسول الله! أرأيت أدوية نتداوى بها، ورُقى نسترقي بها، وتُقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدر الله»(٤).

وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحادث.

فبيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب جن القلم على علم الله (٦٥٩٦) ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (٢٦٤٩)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في القدر (٤٧٠٩)، وأحمد (١٩٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) عصا للاتكاء عليها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر (١٣٦٢)، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (٢٦٤٧)، وأبو داود، كتاب السنة، باب في القدر (٤٦٩٤)، وأحمد (٤٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله، باب ما جاء في الرقى (٢٠٦٥)، وأحمد (١٥٠٤٦)، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (٣٤٣٧).

ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة، والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيداً يُيسَّر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقياً ييسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسَّر لما خُلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ فَيُلِفِينُ لَيْلُ مَن رَجْمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ الهود: ١١٨-١١٩].

وأما مَا خُلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أُمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: ٥٦].

والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة: من «الكلمات»، و «الأمر»، و «الإرادة»، و «الإذن»، و «الكتاب»، و «الحكم»، و «القضاء»، و «التحريم» ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية.

مثال ذلك أنه قال في «الأمر الديني»: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَاآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ وَإِينَاآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَ وَٱلْبَعْفُ يَعِظُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنكَ إِلَى آهُلِهَا﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنكَ إِلَى آهُلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] ونحو ذلك.

وقى ال في «الكوني»: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيكُونُ رَبِّهُ [يَلَ أَرَدُنَا أَن نُتُمْلِكَ قَرَيَةً أَمْرَنا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَخَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَرَنَهَا تَدْمِيرُا ﴿ إِلَا الْمِسراء: ١٦] على إحدى الأقوال في هذه الآية.

وقال في «الإرادة الدينية»: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِلْبُكِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيدُ حَرَيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُوبَ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمْ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [السساء: ٢٦]، ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمْ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦].

وقال في «الإرادة الكونية»: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. وقال: ﴿ فَهَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْحُ صَدْرُهُ لِلإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْحُ صَدْرُهُ لِلإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدُ أَن يُعْسِلَمُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَدِيقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَعَكُ فِي السَّمَلَةِ ﴾ [الأنسعام: يُرِدُ أَن يُعْسِلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَدِيقًا حَرَجًا صَائَفَهُ وَ السَّمَاءُ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نَصْحِي إِنْ الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نَصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُعْوِيكُمْ ﴾ [هـود: ٣٤]. وقال: ﴿ إِنّهَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

وقسال في «الإذن السديسني»: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِينَ ﴿ الحشر: ٥].

وقال تعالى في «الكوني»: ﴿وَمَا هُم بِضَاَّزِينَ بِهِ، مِنْ أَحَادِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقال تعالى في «القضاء الديني»: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوَا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٣٣] أي أمر. وقال تعالى في «الكوني»: ﴿فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢].

وقال تعالى في «الحكم الديني»: ﴿ أُحِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَائِهِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُجِلِي الطَّمْنِي وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّا اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَلِكُمْ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَلِكُمْ مَا يُرِيدُ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وقال تعالى: في «الكوني» عن ابن يعقوب: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِنَ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِلَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ﴾ [يوسف: ٨٠]. وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمُ لِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنُنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ١١٢].

وقال تعالى في «التحريم الديني»: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْمُ ٱلْمِيْنِيهِ ﴾ [الممائدة: ٣]. ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَبَنَا ثُكُمْ وَاَفَوَتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَكَلَنْكُمْ وَبَنَا ثُكُمْ وَاَفَوَتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَكَلَنْكُمُ وَكَلَنْكُمُ وَكَلَنْكُمُ وَكَلَنْكُمُ وَبَنَاتُ ٱلأَخْ وَبَنَاتُ ٱلأَخْتِ وَأَنْهَنْكُمُ ٱلَّتِي وَكَنَاتُكُمْ وَاَفَوَتُكُمْ وَاَفَوَتُكُمْ مِن الرَّضَعَةِ وَالْمَهَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَنْهَنْكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن يَسَامِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَ فَإِن وَأُمْهَاتُ نِسَامِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَ فَإِن لَمَا تَكُونُوا دَخَلْتُ م بِهِنَ فَلِن فَيَحَامُ وَحَلَيْ لُ أَبْنَامِكُمُ ٱلَّذِينَ مِن لَمَ تَكُونُوا دَخَلْتُ م بِهِنَ فَإِن فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَامِكُمُ ٱللَّذِينَ مِنْ لِمَا مَا اللّهِ وَعَلَيْهِ لَا أَبْوَالُهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ وَعَلَيْهِ لَا أَنْهَا مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللهُ الللّهُ اللللللللهُ الللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللهُ الللللمُ الللللم

أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلأُخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ النساء: ٢٣].

وِقال تعالى في «التحريم الكوني»: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢٦].

وقـــال تـــعـــالــــى: ﴿وَاَلَذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ ﴿ لِلسَّآبِلِ وَالْمَعُرُومِ ﴿ اللَّهِ [المعارج: ٢٤-٢٥].

وقال تعالى في «الكلمات الدينية»: ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمُهُ ۗ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وقال تعالى في «الكونية»: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْمُسْنَى عَلَى بَنِ إِسْرَ َ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

ومنه قوله على المستفيض عنه من وجوه، في الصحاح، والسنن، والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»(١).

ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء، عن مشيئته وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الكفار بمعصيته.

والمقصود هنا: أنه ﷺ بين أن العواقب التي خُلق لها الناس من سعادة وشَقاوة ييسَّرون بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك؛ فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوانات في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح، واجتماع الماءين في الرحم، فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان قد قُضي لي بولد وجد، وإلا لم يوجد، ولا حاجة إلى وطء ، كان أحمق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله، إذ قد يسبق الماء بغير اختياره.

ومن هذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٠٣٥).

رسول الله ﷺ في غزوة بني المُصْطَلِق فأصبنا سَبْياً من العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العُزْبة، وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة»(١).

وفي صحيح مسلم عن جابر: «أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قُدر لها»(٢).

وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: «هو الله الخالق البارئ» (۷٤٠٩)، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل (۱٤٣٨)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل (۲۱۷۲)، وأحمد (۲۱۷۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، حكم العزل (۱٤٣٩)، وأبو داود، كتاب النكاح باب ما جاء في العزل (۲۱۷۳)، وأحمد (۱۳۹۳٦).

يَعْمَلُ اَلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ ﴿ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حتى يفضي الأمر بغُلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور، الإلهي، النبوي، الفرقاني، الديني، الشرعي، الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره، وربوبيته وإرادته العامة، وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفَرْق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، والأبرار والفجار، والمؤمنين والكافرين، وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره، وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر، ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ، أو ببعض غلطات بعضهم.

وهذا "أصل عظيم" من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة: إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان، للمسلَّطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أَثْرَوْا بِهَا في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظمُ مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً، فالأحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تارة، ومكروهاً لله أخرى، وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القودُ في ذلك، هؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويُعدون مجردَ خرق العادة لأحدهم يكشف له، أو بتأثير يوافق إرادته، هو كرامة من الله له، ولا يعلمون

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب، وليس كل محبوب واجباً، وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها، أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه، ولا هوانه عليه بل قد يَسْعَد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنْ مَنْ إِذَا مَا اَبْنَلَهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُمُ وَنَعْمَهُمْ فَيَقُولُ رَقِّ أَكْرَمَنِ فَيَ وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْنَلَكُ مُتَالِهِ وَزُقَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَنِ إِنَّ كَلَّا ﴾ [الفجر: ١٥-١٧]. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام:

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله.

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله (كبلعام وغيره).

وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات.

والقسم الأول: هم المؤمنون حقاً، المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله، أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله على عن الاسترسال مع القدر (۱) بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٩٦ (١٤٢٧) بلفظ: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا"، والديلمي في مسند الفردوس ١٠٨/٤ .

تَعْجزَ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اللهُ وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(١).

وفي سنن أبي داود: أن رجلين اختصما إلى النبي على فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله على "إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك الكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»(٢).

فأمر النبي ﷺ المؤمنَ أن يَحرص على ما ينفعه، وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] وقوله: ﴿فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَلَّ عَلَيْكِ﴾ [هود: ١٢٣]. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك، وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح.

قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لسعد: «إنك لن تُنفق نفَقةً تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمةُ تضعها في في امرأتك»(٣).

فأخبر النبي ﷺ أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكَيْس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل، تكون مقارنة له، ولا تصلح إلا لمقدورها كما ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز (٢٦٦٤)، وابن ماجه كتاب المقدمة، باب من القدر (٧٩)، وأحمد (٨٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على حقه (٣٦٢٧)، وأحمد (٣٣٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم امض لأصحابي هجرتهم، (٣٩٣٦). والترمذي، كتاب الوصية بالثلث (١٦٢٨). والترمذي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (٢١١٦)، وأحمد (١٥٢٧).

[هـود: ٢٠]، وفي قـوله: ﴿وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [الكهف: ١٠١]. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن. كما في قوله: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقول النبي ﷺ لعمران بن حصين: "صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْب»(١).

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه على أربعة أقسام:

فقوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله، والتوكل عليه، واللَّجوء إليه، والدعاء له، هي التي تُقوي العبد، وتُيسر عليه الأمور.

ولهذا قال بعض السلف: «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله».

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على صفته في التوراة: «إنا أرسلناك شاهداً، ومبشراً، ونذيراً، وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة السيئة السيئة الوسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أُقيم به المِلة العَوْجاء، فافتح به أعيناً عُمْياً، وآذاناً صُمّاً وقلوباً غُلْفاً، بأن يقولوا لا إله إلا الله»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب (۱۱۱۷) والترمذي، كتاب الصلاة، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (۳۷۱)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد (۹۵۲)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة المريض (۱۲۲۳)، وأحمد (۱۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق (٢١٢٥)، وأحمد (٦٥٨٥).

ولهذا رُوي: أن حملة العرش إنما أطاقوا حَمْلَ العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ: « إنها كنز من كنوز الجنة»(١).

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ [الطلاق: ٣]. وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَضَلّ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ وَيَضَلّ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوّهُ وَاتَّبَعُواْ رَضِونَ اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا ذَلِكُمُ اللّهَيْطَانُ يُخْوِفُ أَوْلِياآءً أَوْ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوهُمْ وَخَافُوهُمْ اللّهَ عَلَا عَمَوان : ١٧٥ – ١٧٥].

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد ﷺ حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم (٢).

وقسم ثان: يشهدون ربوبية الحق وافتقارَهم إليه، ويستعينون به لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره، ونهيه، ورضاه، وغضبه، ومحبته، وهذا حال كثير من المفتقرة والمتصوفة، ولهذا كثير ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يُرضي الرب ويحبه. وكثيراً ما يَغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، ويسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي مرضاة الرب، ومحبتَه، وأمره ونهيه، ظاهراً وباطناً.

وهؤلاء كثيراً ما يُسْلَبون أحوالَهم، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبه (٦٣٨٤)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر (٢٧٠٤)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه (٣٣٧٤)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الاستغفار (١٥٢٦)، وأحمد (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿إِنْ النَّاسُ قَدْ جَمَّعُوا لَكُمُّ (٥٦٣).

عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر، والله تعالى لما ذكر ما ذَم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما المتركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما التدعوه من الدين، وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَمَلُوا فَنَحِشَةٌ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد ذمهم على أَنْ حرّموا ما لم يُحرّمه الله، وأَنْ شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ اللهُ مَآ أَشْرُكُمُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]. ونظيرُها في النحل، ويس، والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه في هذا وهذا.

وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام.

والقسم الرابع: هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالِيَّاكَ نَعْبُدُ وَقُوكَ لَ عَلَيْكِ [هود: ١٢٣]. فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١]، وأنسسه: ﴿مَّا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحَمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ وَالْسَفِيعُ ﴿ [الأنعام: ٥١]، وأن المُسْلِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ وَالْسَفِيعُ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وأن الله عَلَمُ وَالِن يُمْسَلَكَ اللهُ إِنْ اللهُ مِنْ وَاللهِ إِنْ يَمْسَلَكَ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ يَمْسَلَكَ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ يَمْسَلَكَ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفاتُ إلى الأسباب شِركٌ في التوحيد، ومحوُ الأسباب أن تكون أسباباً، نقصٌ في العقل، والإعراضُ عن الأسباب بالكلية قَدْحٌ في الشرع، وإنما التوكلُ المأمورُ به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع.

فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غَلَطَ غلطاً شديداً، وإن كان من أعيان المشايخ -كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل المشايخ ، وأخذ ذلك عنه صاحب «محاسن المجالس» - وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنّه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الأسباب المأمور بها التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ [هود: ١٢٣] كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ وَقُله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ وَقُله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ وَله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ الله وله قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ وَله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْ المُلُولُ المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: ﴿فَاعَبُوهُ وَلَوْكُ فَلُولُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَوْلُ فَي مَا لَهُ وَلَوْلُ فَلَهُ وَلَعُلُ المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى:

لكن يقال: من كان توكُله على الله، ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للخاصة، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقُوم إِن كُنُمُ مَامَنُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ هَذَا المقام للخاصة، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَنَقُوم إِن كُنُمُ مُسْلِمِينَ إِنّ يَنْمُرَكُم الله فَكَا وقال تعالى: ﴿إِن يَنْمُرَكُم الله فَلَا تَعَالَى: ﴿ إِن يَنْمُرَكُم الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا الله فَلْ الله فَلَا الله فَلَا الله فَلْ الله فَلْ الله

وقد ذكر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى.

فالأولى في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا مَاتَنَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللّهُ سَكُونُتِينَا اللّهُ مِن فَضَّلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ﴿ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ رَغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩].

والشانية في قوله: ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِلنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَيِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٦]. وقسولسه: ﴿ وَلَو أَنْهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُوتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٥٩] يتضمن الأمر بالرضا والتوكل.

والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه، ولهذا كان النبي على الصلاة: «اللهم بعلمك الغيب، وبقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا يَنْفَذ، وأسألك قُرة عين لا تنقطع، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْدَ العيش بعد الموت، وأسألك لَذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، من غير ضَرًاء مضرة، ولا فتنة مُضِلّة، اللهم زيّنًا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين (1). رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر.

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من المشايخ يَعْزِمون على الرضا قبل وقوع البلاء فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدَّ كُنتُمَّ تَمَنَّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبِلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَد كَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ الله عمران: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَطَقًا كَأَنّهُ مَ بُنْيَنُ مُرَصُوصٌ ﴿ إِلَى اللّه لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية لوعلمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه مَن كرهه.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر (١٣٠٥)، وأحمد (١٧٨٦١).

ولهذا كُره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلبَ ولاية، أو يَقْدَمَ على بلد فيه طاعون. كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي على أنه نهى عن النذر؛ وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل»(١).

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تَسأل الإمارةَ فإنك إن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت على على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأتِ الذي هو خير، وكفّر عن يمينك»(٢).

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقُدُموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منها»(٣).

وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «لا تَتَمنَّوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، ولكنُ إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»(٤).

وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء، ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء؛ كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهوداً على أمور وغالب هؤلاء يُبتلون بنقض العهود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتابه القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (٦٦٠٨)، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن النذر (١٦٣٩)، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر (٣٨٠١)، وأحمد (٣٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده (۱۲۲۲)، ومسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها (۱۲۵۲)، والترمذي كتاب النذور والأيمان، باب فيمن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها (۱۵۲۹)، وأحمد (۲۰۰۹۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (٥٧٣٠)، ومسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة (٢٢١٩)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب الخروج من الطاعون (٣١٠٣)، وأحمد (١٥٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال (٢٩٦٦)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو (١٧٤٢)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية تمنى لقاء العدو (٢٦٣١).

ويقتضي أن الإنسان إذا ابْتُلي فعليه أن يصبر ويثبُت، ولا يَنكِلَّ حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات. ولا بد في جميع ذلك من الصبر، ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات، وترك المحظورات. ويدخل في ذلك الصبرُ على المصائب عن أن يَجزَع فيها، والصبرُ عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه.

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضوعاً، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِينُواْ بِالصَّارَةُ وَالنَّهَ لَوْ وَالنَّهَ لَوْ وَالنَّهَ وَالصَّلَوَةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْحَنْفِينَ ﴿ وَالسَّلَوَةُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، ﴿ السَّعِينُواْ بِالصَّبْو وَالصَّلَوَةُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقوله: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوَةُ طَرَفِي النَّهَ لِ وَوُلِفًا مِنَ النّيلُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيْعَاتُ ذَلِكَ وَوَله: ﴿ وَأَلْقِهُ لَا يَشْتِعُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَشْتِعُ عَلَمُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّعْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَلْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفَلْ الْمُرُوبِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ وَالسَّعْفِرُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ وَالسَّعْفِرُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْتِى وَالْعَبْنِي وَالْمَالِي وَالْعَرْفِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَل

وجعل «الإمامة في الدين» موروثة عن الصبر واليقين بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْمِامَةُ فَي الدينِ» وَكَانُوا بِعَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ السَجِدَةِ: ٢٤].

فإن الدين كله علمٌ بالحق وعملٌ به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإنّ طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكراته تسبيح، به يُعرف الله ويُعبد، وبه يُمجّد ويوحّد، يرفع اللهُ بالعلم أقواماً يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم (۱).

فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولابد في الجهاد من الصبر، ولهذا قــال تــعــالـــى: ﴿وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٣٩، والمنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٥٢ وعزاه لابن عبد البر في العلم.

الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّارِ ﴿ إِلَى السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ ال ﴿ وَاذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَدِ ﴿ فَالْ السَّعَ السَ

فالعلمُ النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضدُ الأول الضلال، وضد الثاني الغيّ، فالضلالُ العمل بغير علم، والغيّ اتباع الهوى. قال تعالى: ﴿وَالنَّجِرِ إِذَا هَوَىٰ إِنَ مَا ضَلّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَالنَّجِمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأما «الرضا» فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز ولكن الصبر مِعْوَل المؤمن.

وقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال لابن عباس: «إن استطعتَ أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً».

ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدحُ الراضين لا إيجابُ ذلك وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب، كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: ﴿ وَالصَّنِيرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَاءَ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقـــال: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ في الأموال، والضراءُ في الأبدان، والزلزالُ في القلوب. '

وأما «الرضا بما أمر الله به» فأصله واجب، وهو من الإيمان كما قال النبي على في الحديث الصحيح: «ذاق طَعْمَ الإيمان مَن رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً»(١). وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله رباً، (٣٤)، والترمذي، كتاب الإيمان، باب ترك الصلاة (٢٦٢٣)، وأحمد (١٧٨١).

تعالى، وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَا يَجِدُوا فِي آنفُيهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَلِيمًا ﴿ إِلَى اللهُ وَرَسُولُمُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضَّلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴿ إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴿ وَاللهِ عَسَبُنَا اللهُ مَسَبُنَا اللهُ مَن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴿ وَاللهِ اللهِ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ مَا عَمَلَهُمْ تَعَالَى : ﴿ وَاللهِ عَلَيْهُ مُ النَّهُ عَلَيْهُ مَا أَسْخَطُ اللهَ وَكِيمُوا رِضَونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ تَعَالَى : ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنهُمْ فَقَلْتُهُمْ إِلّا مَهُمْ فَقَلْتُهُمْ إِلّا مَهُمْ فَقَلْتُهُمْ إِلّا مَهُمْ كَيْرِهُونَ إِلّا وَهُمْ كَيْرِهُونَ إِلّا وَهُمْ كَيْرِهُونَ إِلَا مُؤْمَ لَكُولُونَ إِلَا وَهُمْ كَيْرِهُونَ إِنَّهُ وَاللّهِ عَلَى اللهِ وَهُمْ كَيْرِهُونَ إِنَّا وَلَا يَاتُونُ الصَّكَلُوةَ إِلّا وَهُمْ حَسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَيْرِهُونَ إِنَّ فَا التوبَة : ٤٥].

ومن «النوع الأول» ما رواه أحمد، والترمذي، وغيرهما عن سعد عن النبي على أنه قال: «من سعادة ابن آدم استخارتُه لله، ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم تزكُ استخارته لله، وسَخَطُه بما يقسم الله له»(١).

وأما «الرضا بالمنهيات» من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون: لا يُشرع الرضا بها، كما لا تُشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها، وإن كان قد قدّرها وقضاها، كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]. وقال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [الزمر: ٧]. بل يسخطها كما قال تعالى: ﴿ وَلَا كَ إِنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ ٱللّهَ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُم فَأَحْبَطُ أَمّمنكُهُم إِنَّهُم المَّهَ وَكَرِهُوا رَضَوَنَهُم فَأَحْبَطُ أَمّمنكُهُم إِنَّهُ اللّه الله ومحد: ٢٨].

وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسباً. وهذا القول لا يُنافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد. وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مَرْضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان، يُحبَ من أحدهما، ويُكره من

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب القدر، باب الرضا بالقضاء (٢١٥١)، وأحمد (١٤٤٧).

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وضفُ الله وفعلُه، لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع.

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكمالُه هو الحمد، حتى أن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمدُ الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: «أولُ من يُدعى إلى الجنة الحمّادون، الذين يحمّدون الله في السراء والضراء»(٢).

ورُوي عن النبي ﷺ «أنه كان إذا أتاه الأمر يَسُرُه قال: الحمد لله الذي بنعمته تَتِمَ الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوؤه قال: الحمد لله على كل حال» (٣).

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي عَلَيْ قال: "إذا قُبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حَمِدَكُ واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسمُّوه بيت الحمد» ونبينا محمد على هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمّادون الذين يحمّدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء يوجبه مشهدان:

أحدهما: علمُ العبد بأن الله سبحانه مستوجبٌ لذلك، مستحقّ له لنفسه،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٣٠٣٥ (٣٠٣٣) والبيهقي في شعب الإيمان ١/٤) (٢٤٠٤)، والديلمي في الفردوس ١٦/١(١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة ، كتاب الأدب، باب فضل الحامدين (٣٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب فضل المصيبة (١٠٢١)، وأحمد (١٩٢٢٦).

فإنه أحسن كل شيء خلّقه، وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم، الخبير الرحيم.

والثاني: علمُه بأن اختيار الله لعبده المؤمن، خيرٌ من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي على أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراءُ شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراءُ صبر فكان خيراً له»(١).

فأخبر النبي ﷺ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥] وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سبأ: ١٩، الشورى: ٢٣].

فأما من لا يصبر على البلاء، ولا يشكر على الرخاء، فلا يَلزَم أن يكون القضاء خيراً له، ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين:

أحدهما: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩] أي من ضراء. وكقوله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]. أي بالسراء والضراء كسما قال تعالى: ﴿ وَبَلُونُكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ إِن تُحَسَّكُم سَيِّنَةً يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]. فالحسنات صَسَنَةً تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبَكُم سَيِّنَةً يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]. فالحسنات والسيئات يراد بها المَسارُ والمضارُ، ويراد بها الطاعات والمعاصى.

والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور. والذنوب تُنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داوود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة، فمن قُضى له بالتوبة كان

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٤٦٠).

كما قال سعيد بن جبير: إن العبد لَيعملُ الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لَيعملُ السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نُصْبَ عينه ويُعْجَبُ بها، ويعمل السيئة فتكون نُصبَ عينه، فيستغفرُ اللهَ ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «الأعمال بالخواتيم»(١). والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب:

أن يتوبَ فيتوبَ الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

أو يستغفرَ الله فيُغفرَ له.

أو يعملَ حسنات تمحوها، فإن الحسنات يُذهبن السيئات.

أو يدعو له إخوانُه المؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً.

أو يُهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.

أو يشفع فيه نبيُّه محمد ﷺ.

أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائبَ تُكَفِّرُ عنه.

أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والصَّعقة فيُكفِّر بها عنه.

أو يبتليه في عَرَصات القيامة من أهوالها ما يُكفِّر عنه.

أو يرحمه أرحمُ الراحمين.

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسَه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسولُه ﷺ: «ياعبادي إنما هي أعمالكم أُحصيها لكم ثم أُوَفيّكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه»(٢).

فإن كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراً، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله، ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له.

وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: «إن الله يقضي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم (٦٦٠٧)، وأحمد (٢٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (٢٥٧٧).

بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سَخِطَ فله السَّخَط»(١). ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء، والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر، فلهذا ذُكر في ذاك الرضا، وفي هذا الصبر.

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا، ولهذا جاء في الحديث «المصاب من حرم الثواب» (٢) في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده: أن النبي على لما مات سمعوا قائلاً يقول: «يا آل بيتِ رسولِ الله على إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخَلَفاً من كل هالك، ودَرَكاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا. فإن المُصابَ من حُرم الثواب» (٣).

ولهذا لم يؤمر بالحزن المُنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون فيه مضرة، لكنه يُعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله.

لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسنٌ مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، وبهذا تعرف معنى قول النبي الما بكى على الميت وقال: «إن هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»(٤) فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت، وأن الفُضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك وقال: (رأيت أن الله قضى فأحببتُ أن أرضى بما قضى الله به) حالة حالٌ حسن بالنسبة إلى أهل الجزء.

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه الترمذي، كتاب الزهد، باب الصبر على البلاء (٢٣٩٦)، وابن ماجه كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء (٤٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/١٢٩ (٢٨٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في مسنده ص(٣٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي "يعذب الميت ببعض بكاء أهله" (١٢٨٤)، ومسلم، كتاب الجنائز، البكاء على الميت (٩٢٣)، والنسائي كتاب الجنائز، باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة (١٨٦٨)، وأحمد (٢١٢٧٢).

والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزَع. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس.

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضاعن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على «المأخذ الأول» وهو الرضاعنه لاستحقاقه ذلك بنفسه، مع قطع العبدِ النظرَ عن حظه، بخلاف «المأخذ الثاني» وهو الرضا لعلمه بأن المقضيَّ خير له، ثم إن المحبة متعلقة به، والرضا متعلق بقضائه، لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: إن المحبة لله نوعان: محبة له نفسِه، ومحبة له لما فيه من الإحسان، وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه نفسه، وحمدٌ على إحسانه إلى عبده، فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة.

وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة، ولهذا ذكر النبي ﷺ ذوقَ طعم الإيمان.

وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يُذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي، دون الضلالي البدعي.

ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً»(١).

وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال: «ثلاث مَنْ كُنَ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحبُ إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يُحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اللهُ منه كما يكره أن يلقى في النار»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضى بالله رباً (٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر (۲۱)، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (٤٣)، والترمذي كتاب الإيمان، باب ترك الصلاة (٢٦٢٤)، والنسائي، كتاب الإيمان وشرائعه باب حلاوة الإسلام (٤٩٨٩).

## وهذا مما يُبيّن من الكلام على المحبة فنقول:

## محبة الله تعالى ورسوله عليه

محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان، وأكبر أصوله وأجلّ قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة، أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في «قاعدة المحبة» من القواعد الكبار.

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة.

وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالحاً، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذى أشرك»(١).

وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أولُ من تُسَعَّرُ بهم النارُ: «القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي» (٢).

بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بَعَثَ به الأولين والآخِرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال تعالى: ﴿تَرْبِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله (٢٩٨٥) وابن ماجه كتاب الزهد باب الرياء والسمعة (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة (١٩٠٥) وهو حديث طويل، والنسائي، كتاب الجهاد، باب من قاتل ليقال فلان جريء (٣١٣٧)، والترمذي، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة (٢٣٨٢)، وأحمد (٨٠٧٨).

آلَكِتَبَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللّه مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ فَ اللّهِ الذِينُ الْخَالِمِنُ [المزمر: ١- ٣]. والسورة كلها عامتُها في هذا المعنى. كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِينِ فَ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنَ عَصَيْتُ رَقِ اللّه مُخْلِصاً لَهُ اللّهِ عُلِصاً لَهُ دِينِ فَي فَاعْبُدُواْ مَا شِنْتُم مِن دُونِيةٍ ﴾ [الزمر: ١١ - ١٥] إلى قوله: ﴿ فَلُ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَمُ وَيُخُوفُونَكَ بِاللّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللّهُ يِعْمَ اللّهُ يَكُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللّهُ يِعْمَ اللّهُ مِكَافٍ عَبْدَمُ وَيُخُوفُونَكَ بِاللّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللّهُ يَشْمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللّهُ يَشْمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللّهُ يَشْمُ اللّهُ مِنْ كَيْهُونَ مِن دُونِ اللّهِ اللّهُ مُنْ كَيْهُونَ اللّهِ اللّهُ مُنْ كَيْهُونَ مُن كَيْهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَنْ كَيْهُونَ مِن دُونِ اللّهِ مُنْ كَيْهُونَ اللّهُ مَنْ كَيْهُونَ مَن مُن وَلِيهِ اللّهُ مَعْمَا اللّهُ اللّهُ مَن كَنْهُونَ مُن مُن كَيْهُ مُونِ اللّهُ مُن كَيْهُونَ اللّهُ مَن كَنْهُونَ اللّهُ مَن كُونِ اللّهُ مَن كُونِ اللّهُ مَن كُونِ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ كَنْهُونَ اللّهُ مُنْ كَنْهُونَ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ كُلُونُ اللّهُ مُنْ عَمْدُونَ فَي وَلِي اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَمُن مَن دُونِهِ الللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُن مُن دُونِهِ الللّهُ مَا مُعْمَدُ مُن مَن دُونِهِ الللّهُ مَالْمُونَ فَي الللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُؤْلِلُهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُؤْلُونَ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مُن كُلُولُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللللّهُ الللّهُ الللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن الللهُ مَا اللّهُ مَا الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: ﴿فَيِعِزَٰنِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينُ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُنْطَصِينَ ﴿ [ص: ٨٢-٨٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَادِينَ ﴿ وَالسحجر: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَمُ سُلْطَنُنُ عَلَى ٱلدِّينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلدِّينَ مُم يِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَالنَّذِينَ هُم يِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَالنَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللل

فبيّن أن سلطان الشيطان إنما هو لغير المخلصين، ولهذا قال في قصة يسوسف: ﴿كَنُوكُ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤]. وأتباع الشيطان هم أصحاب النار، كما قال تعالى: ﴿لأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمَتَن تَبِعَكَ مِنْهُم أَجْمَعِينَ (فَيْ) [ص: ٨٥]. وقد قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ [النساء: ٨٤]. وهذه الآية في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك، وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن يشاء. وأما قوله: ﴿قُلْ

يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا نَقْـنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]. فتلك في حق التائبين، ولهذا عم وأطلق، وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها.

وهذا حقيقة قول لاإله إلا الله. وبذلك بعث جميع الرسل. قال الله تسعالي وهذا حقيقة قول لاإله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل. قال الله تسعالي فَرَّمُونِ إلَّا نُوحِيّ إلَيهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إلاَّ أَنَّا فَاعَبُدُونِ [الأنبياء: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿وَشَكُلْ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجُعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ [الزخرف: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمِّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّعْوُتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، كما قال نوح عليه السلام: ﴿ اَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]. وكذلك هود، وصالح، وشعيب عليهم السلام، وغيرهم، كل يقول: ﴿ اَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ لا سيما أفضل الرسل اللذين اتخذ الله كلاهما خليلا إبراهيم ومحمداً عليهما السلام، فإن هذا الأصل بينه الله بهما، وأيدهما فيه ونشره بهما، فإبراهيم صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه: ﴿ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]. وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم. قال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَيهِ وَقَوْمِهِ اِنِّنِي بَرَاءٌ مِتَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلّهَ الّذِي فَطَرَفِ فَطَرِفِ فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلْهَا كُلِمَةً وَقَوْمِهِ اللّهُ فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الزخرف: ٢٦ - ٢٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بن كعب (۳۸۰۹)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل (۷۹۹)، والترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل (۳۷۹۲)، وأحمد (۱۱۹۱۱).

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود؛ إلا من المخالق الذي فطرنا كما قال صاحب يس: ﴿ وَمَا لِى لاَ أَعْبُدُ الّذِى فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ مُرَّحَمُونَ ﴿ الْذَي فَطَرَا كَمَا قال صاحب يس: ﴿ وَمَا لِى لاَ أَعْبُدُ اللّذِى فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ مُرَّحَمُونَ ﴿ يَشُورُ لاَ تُغْنِ عَنِي شَفَعَتُهُمْ مَنَ مُنْعَدُهُمْ وَلا يُعْدُونِ ﴿ يَهُورُ إِنِي إِنَّ إِنَّا لَنِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴿ يَسُ وَلَا يَعْلَى مَنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ الله من المحاكب ربّاً يعبده من دون الله، قال: ﴿ فَلَمّا رَهَا الشّمَسَ بَانِعَةُ قَالَ هَلذَا رَقِي هَلَا آ أَكَبُرُ فَلَمّا أَفَلَتُ قَالَ مَنَا لَللهُ مِنَ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَعَدْ هَدَئِنَ وَلا تَعْلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنَ وَلاَ مَنَا أَنْ مِنَ اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنَ وَلا تَعْلَى اللّهِ مَا لَمْ اللّهِ مَا لَمْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهِ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَشَرَكُمُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا الللهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَا الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الل

ونبينا على هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دينَ التوحيد، وقمع به المشركين من كان مشركاً في الأصل، ومن الذين كفروا من أهل الكتب، وقال على فيما رواه الإمام أحمد وغيره: "بُعثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحدَه لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظِلِّ رُمحي، وجُعل الذُلةُ والصَّغارُ على من خالف أمري، ومن تَشبَّه بقوم فهو منهم»(١)، وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد .

وقال تعالى أيضاً: ﴿ وَٱلصَّنَقَاتِ صَفًّا ﴿ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه البخاري تعليقاً، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح، وأخرجه أحمد (٥٠٩٣).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْهِ ۖ [النساء: ١٤٥-١٤٦].

وفي الجملة فهذا الأصلُ سورة الأنعام، والأعراف، والنور، وطسم، وحم، والمر، وسور المفصل، وغير ذلك من السور المكية، ومواضع من السور المدينة كثيرٌ ظاهر، فهو أصل الأصول، وقاعدة الدين، حتى في سورتي الإخلاص: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ و﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ﴾، وهاتان السورتان كان النبي عَلَيْ يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف، وسنة الفجر، وهما متضمنتان للتوحيد.

فأما ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالباً، وأما سورة ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فمتضمنة للتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رجلاً كان يقرأ: قل هو الله أحد في صلاته فقال النبي عَيْنُ : «سلوه: لِمَ يفعلُ ذلك؟ » فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال: «أخبروه أن الله يحبه »(١).

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفى قولَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب دعاء النبي أمته إلى توحيد الله (۷۳۷٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة (قل هو الله أحد) (۸۱۳)، والنسائي كتاب الافتتاح، باب الفضل في قراءة (قل هو الله أحد) (۹۹۳).

أهل التعطيل وقول أهل التمثيل، ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. وذكرنا اعتماد الأثمة عليها مع ما تضمنته من تفسير: الأحد الصمد، كما جاء تفسيره عن النبي على والصحابة والتابعين، ومادل على ذلك من الدلائل.

لكن المقصود هنا هو «التوحيد العملي» وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطاً بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الْجَهْمِيّة، وأهل التمثيل المشبّهة إلا وفيه نوعٌ من الشرك العملي، إذ أصلُ قولهم فيه شركُ وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات، كما يُسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحاً ولاثبوت كمال، أو يُسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يُسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من المممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم، ويجعلون له أنداداً، ويسوون المخلوقات برب العالمين.

فاليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق، ويُمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز، والفقر، والبخل، وغير ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها، وهي من صفات خلقه، والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق، حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية، وصفات الإلهية، ويُجوّزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. وقد قال النبي عليه: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون»(۱). وفي هذه الأمة مَن فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٩٥٤). وأحمد (١٨٨٩١).

النبي ﷺ: «لَتَتَبِعُنَّ سنن من كان قبلكم، حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة، حتى لو دخلوا جحرَ ضبُّ لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله، اليهودُ والنصارى، قال: فمن ((۱). والحديث في الصحيحين.

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله، وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهو كمال المحبة، لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة: كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّينَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ المطلوب مسمى باسم العبادة: كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّينَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ وَوَله تعالى: ﴿يَنَا يُهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]. وأمثال هذا.

والعبادة تتضمن كمالَ الحب ونهايتَه، وكمالَ الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يُعظَّم ولا يُذلُّ له لا يكون معبوداً، والمعظَّم الذي لا يُحَبّ لا يكون معبوداً، والمعظَّم الذي لا يُحَبّ لا يكون معبوداً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُمُّبَ اللَّهِ وَالْذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا يَتَهُ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فبيّن سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أنداداً، وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله، والحبُّ يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، ومعلوم أن ذلك أكمل، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّبُلا فِيهِ شَرَكاً مُتَسَكِمُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلا سَلَمًا وَرَجُلا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلا سَلَمًا وَرَجُلا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمَدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلا سَلَمًا وَرَجُلا هَلَ اللّهَ عَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا الْحَمَدُ اللّهِ الله وحده الله وحده الله وحده المنه والمناه والله والله والله والله والله والله والله والمناه والله والله

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله، ويحب رسلَه وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (۷۳۲۰)، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى (۲٦٦٩)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم (٣٩٩٤)، وأحمد (٨١٤٠)

التي لله لا يستحقها غيره، ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله، والإنابة إليه، والتبتل له، ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى.

ثم إنه كما بيّن أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها، فإن النبي على قال: «رأس الأمر: الإسلام، وعَمودُه:الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»(١).

فأخبر النبي ﷺ أن الجهاد ذروة سنام العمل، وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: ﴿ أَجْمَلَتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَآجَ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَشْرَونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُو

والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تَطوَّع به العبد، والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ العبد، والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمْ وَاَتُونُكُمْ وَانْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَبُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمْ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمُ وَاَنْوَجُكُمُ وَالْمَوْلِيهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ وَهُمَا وَيَعْمُونَ كَنَّ وَيَا اللّهُ وَلَا يَعْالُونَ وَمَا المحبوبين المحبوبين: ﴿ يَتَأَيّٰهُ اللّهُ يُوتِيهِ مَن اللّهُ اللّهُ يُوتِيهِ مَن اللّهُ عَلَى المُحْبُوبُ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَةً لَآبِمُ وَيُجُبُمُ وَيُجُبُونَهُ وَاللّهُ يُوتِيهِ مَن اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يَعْالُونُ وَلَا يَعْافُونَ لَوْمَةً لَآبِمُ وَيُعْبُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ يُوتِيهِ مَن المحبوبين المحبوبين المحبوبين المحبوبين المحبوبين الله والله والله على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم.

فإن المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب حرمة الصلاة (٢٦١٦)، وأحمد (٢١٥٢٢).

ما يبغض محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك، وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم، ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه، ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي على لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: «لعلك أغضبتهم؟ لئن كنتَ أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي! هل أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ يغفرُ الله لك يا أبا بكر!»(١).

وكان قد مرّ بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذَها، فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي عَنِي فقال له ما تقدم، لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله، والمعاداة لأعداء الله ورسوله.

ولهذا قال النبي على في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: «لايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يَبْطِشُ بها، ورجلَه التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولابد له منه (٢).

فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبدُه، ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك.

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المَرضيّ المأمور به، والمبغَض المكروهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل سلمان وصهيب وبلال (۲۵۰٤) وأحمد (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه

المنهي عنه، وقد يقال له: اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع، والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة وجهال النُسّاك كالحَلاّجِيّة (١) ونحوهم، وهو «الاتحاد المقيّد» في شيء بعينه.

وأما «الاتحاد المطلق» الذي هو قولُ أهل وحدة الوجود (٢) الذين يزعمون: أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك.

فكما أن الاتحاد نوعان، فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون: بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون: بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان.

وقد يقع لبعض المختلطين من أهل الفناء في المحبة أنه يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبّه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه؛ فيظن في زوال تمييزه، ونقص عقله

<sup>(</sup>۱) الحلاجية: هم أتباع الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث: فيلسوف يعدُ في زمرة الملحدين، أصله من بيضاء فارسي ونشأ بواسط العراق (أو بتستر) وانتقل إلى البصرة وحج ودخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة ٢٩٩ هـ فاتبع بعض الناس طريقته وكان يظهر مذهب الشيعة للملوك (العباسيي) ومذهب الصوفية للعامة وهو في تضاعيف ذلك يدعي حلول الإلهية فيه وكثرة الوشايات فيه إلى المقتدر العباسي فأمر بالقبض عليه فسجن وعذب وضرب، قال ابن خلكان: وقطعت أطرافه الأربعة ثم حز رأسه وأحرقت جثته ولما صارت رماداً ألقيت في دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد، وقال ابن النديم في وصفه: كان محتالاً يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل علم، جسوراً على السلاطين، مرتكباً للعظائم يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول. (الأعلام: ٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٢) وهم الذين موهوا على السالكين التوحيد الذي أنزل الله تعالى به الكتب وبعث به الرسل - بالاتحاد الذي سموه توحيداً وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الخالق وأن وجود ذات الله خالق السماوات والأرض هي نفس وجود المخلوقات. فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره، لا أنه رب العالمين، ولا أنه غني وما سواه فقير. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. انظر: الفتاوى (٢/ ٤٦٤-٤٧٩) فقد بيّن المؤلف رحمه الله أصول اعتقادهم ومسلك مشايخهم.

وسكره، أنه هو محبوبه. كما قيل: إن محبوباً وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعتُ فأنت ما الذي أوقعك، فقال: (غِبْتُ بك عني، فظننت أنك أني). فلا ريب أن هذا خطأ وضلال.

لكن إذا كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذوراً في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذا الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور، كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم آتاهم الله عقولاً وأحوالاً، فسلب عقولهم، وأبقى أحوالهم، وأسقط مافرض بما سلب.

وأما إذا كان السبب الذي زال به العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراً، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهوراً. وقد بسطنا الكلام في هذا، وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» ذلك.

وبكل حال؛ فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، وإن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يَرِدْ مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا عن نبينا محمد على وهو أفضل الرسل، وإن كان لهؤلاء في صَغْقِ موسى نوعُ تعلَّق، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم.

وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء، ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُمِبُ الّذِينَ يُقَرِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَنَا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنَا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

والمحب التام لا يؤثر فيه لومُ اللائم وعذلُ العاذل، بل ذلك يُغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود،

وهم الذين لايخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه، من جهاد أعدائه، فإن المَلام على ذلك كثير.

وأما الملام على فعل مايكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبرُ على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

وبهذا يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله، ولايخافون لومة لائم في ذلك، وبين «الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله، ويصبرون على الملام في ذلك.

## العبادة تستدعي المحبة

و «رحمته» اسم جامع لكل خير. و «عذابه» اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار امتزاج. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب، عن النبي على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنْجِزَكُموه. فيقولون: ماهو؟ ألم يُبيّض وجوهنا؟ ألم يُثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجيننا من النار؟. قال: فيُكشِفُ الحجابَ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليه» (١) وهو الزيادة.

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ماعبدتُك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك، وإنما عبدتك شوقاً إلى رؤيتك، فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكلُ والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحوُ ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من يُنكر رؤية الله من الجهمية، أو من يُقر بها ويزعُم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله، كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (۱۸۱)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة يونس (۳۱۰۵)، وابن ماجه كتاب المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (۱۸۷)، وأحمد (۱۸٤٥٦)

و «التحقيق» أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظرُ إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة، كما أخبرت به النصوص.

وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم، يدخلون النار.

مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً بما يقول فإنما قصده: أنك لو لم تخلق ناراً، ولو لم تخلق جنة لكان يجب أن تُعبد، ويجب التقربُ إليك، والنظر إليك، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من النُسّاك، وظنّ أن كمال العبد أن لا تبقى له إرادة أصلاً فذاك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه - له إرادة ومحبة؛ ولكن لا يشعر بها. فوجود المحبة شيء، والإرادة شيء، والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط، فالعبد لايتُصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة؛ ولهذا والله النبي عليه المسماء حارث وهمام»(١).

فكل إنسان له حَرْث وهو العمل، وله هَم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته، ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: «نِعْمَ العبدُ صُهيبٌ! لو لم يخفِ الله لم يَعْصِه»(٢) أي: هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه، فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٥٠)، وأحمد (١٨٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٤٢٨ (٢٨٣١) وقال: «ذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر =

فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذّب باحتجاب الرب عنه، والتنعُم بتجلّيه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب، وإن تعلق خوفه ورجائه بالتعذب بمخلوق، والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته، ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: "إن أهل الجنة يُلْهَمون التسبيح كما يلهمون النفس"(۱).

وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل.

وهذا كله ينبني على «أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم، ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا الشَدُ حُبًا لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]. وقوله تعالى: ﴿يُجِبُهُمْ وَيُجِبُونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقوله تعالى: ﴿أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِ فِسَهِ فِي سَبِيلِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤].

وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال: «ثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لايحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»(٢).

به بعد البحث وكذا كثير من أهل اللغة، لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في شكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد».

وملا علي القاري في المصنوع ١/ ٢٠٢ (٣٨٥) وقال: لا أصل له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب صفات الجنة وأهلها (۲۸۳٥)، وأحمد (۱۲۲۹۷)، والدارمي كتاب الرقاق، باب أهل الجنة ونعيمها (۲۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه

بل محبة رسول الله ﷺ وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى: ﴿أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، وكما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده! لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(١).

وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: «والله يا رسول الله لأنت أحبُ إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا ياعمر! حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: الآن ياعمر»(٢).

وكذلك محبة صحابته وقرابته، كما في الصحيح عن النبي على أنه قال: «اليبغض الأنصار» حبُّ الأنصار، وآية النفاق بُغْضُ الأنصار» (٣). وقال: «الايبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر» (٤).

وقال علي رضي الله عنه: «إنه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان (۱۵)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله (٤٤)، والنسائي، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان (٥٠١٣)، وأحمد (١٢٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي، (٦٦٣٢)، وأحمد (١٧٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار (١٧) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (٧٤)، والنسائي، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان (٥٠١٩)، وأحمد (١١٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (٧٦)، وأحمد (١٠١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (٧٨)، والنسائي، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (٥٠٢٢)، وابن ماجه كتاب المقدمة، باب فضل على (١١٤)، وأحمد (٦٤٣).

وفي السنن أنه قال للعباس: «والذي نفسي بيده لايدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي»(١) يعني بني هاشم.

وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال: «أحبوا الله لما يَغْذوكم به من نعَمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لأجلي»(٢).

وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: ﴿وَالتَّهَ اللهُ إِرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]. وقال تعالى: ﴿يُجُبُّمُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿وَأَضِئُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [السبقرة: ١٩٥]. ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [السبقرة: ١٩٥]. ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحَسِنِينَ ﴾ [السحبورات: ٩]. ﴿ فَأَيْتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾ [السحبورات: ٤]. ﴿ فَنَا السَّقَنَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُم اللّهَ يُحِبُ المُتَقِينَ ﴾ [السحبة: ٤]. ﴿ فَنَا اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَعِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهِ يَعِبُ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَعِهْدِهِ وَاتّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾ [السحف: ٤]. ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَاتّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾ [السحف: ٤]. ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَاتّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾ [السحف: ٤]. ﴿ فَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَاتّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾ [السحف: ٤]. ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها، وهم المؤمنون أولياء الله المتقون.

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة.

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وأهل السنة والحديث، وجميع مشايخ الدين المتبعون، وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوبٌ لذاته محبة حقيقية؛ بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا يَتَوْ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. وأنكرت الجَهْمية حقيقة المحبة من الطرفين، زعماً منهم أن المحبة لاتكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لامناسبة بين القديم والمحدَث توجب المحبة، وكان

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه أحمد (۱۷۸۰)، والترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب العباس (۳۸۵۷)، ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فضل العباس (۱٤٠) كلهم بلفظ لا يدخل قلب رجل الإيمان؟).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي (٣٧٨٩).

أولى من ابتدع هذا في الإسلام هو الجَعْد بن درهم في أوائل المئة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القشري أمير العراق والمشرق بواسط. خَطَب الناسَ يوم الأضحى فقال: أيها الناس، ضحوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مَضَحٌ بالجَعْد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يُكلم موسى تكليماً، ثم نزل فذبحه. وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجَهْمُ بن صفوان، فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجَهْمية. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عُبيد وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون، حتى امتُحن أئمةُ الإسلام ودُعوا إلى الموافقة لهم على ذلك.

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين، والصابئة، من البراهمة، والمتفلسفة، ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاً، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب، ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم يُنكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً، وموسى كَليماً، لأن الخُلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل:

قد تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الروحِ مني وبنا سُمّي الخليلُ خليلاً

ويشهد لهذا ماثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله». - يعني نفسه -.

وفي رواية: "إني أَبْراُ إلى كل خليل من خُلّتِه، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذني خليلاً». وفي رواية: "إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». فبين ﷺ أنه لايصلح له أن يتخذ من المخلوقِينَ خليلاً، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور (٥٣٢)، وابن ماجة، كتاب المقدمة، باب فضل العباس (١٤١).

عنه. مع أنه على قل قل قل وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً كما قال لمعاذ: "والله إني لأحبك" (١). وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حِبَّ رسول الله على وكذلك ابنه أسامة حِبه، وأمثال ذلك. وقال له عَمرو بن العاص: "أي الناسِ أحبُ إليك؟ قال: عائشة. قال: فمِن الرجال؟ قال: أبوها (٢٠). وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: "ألا تُحبين ماأُحب؟ قالت: بلى. قال: فأحِبي عائشة (٣٠). وقال للحسن: "اللهم إني أُحبه فأحِبه وأحِبً من يُحبه (٤٠). وأمثال هذا كثير.

فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: «إني أَبْرأُ إلى كل خليل، من خلتِه، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً».

فعُلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها، وتخلّلها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخّر في الحب عن ذلك الغير.

ومن كمالها لاتقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمالُ التوحيد، وكمالُ الحب.

فالخُلة تنافي المزاحمة، وتَقَدَّم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوباً لذاته محبة لايزاحمه فيها غيره، وهذه محبة لاتصلح إلا لله، فلا يجوز أن يُشْرِكُهُ غيرهُ فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره - إذا كان محبوباً بحق- فإنما يُحَبُّ لأجله، وكل ما أُحِبَّ لغيره فمحبته باطلة. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ماكان لله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥٢٢)، وأحمد (٢١٦١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي «لو كنت متخذاً خليلاً» (٣٦٦٢) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر (٢٣٨٤)، والترمذي، كتاب المناقب، باب من فضل عائشة (٣٨٨٥)، وابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فضل أبي بكر الصديق (١٠١)، وأحمد (١٧٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة (٢٤٤٢)، وأحمد (٢٤٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان (٥٨٨٤)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين (٢٤٢١)، وابن ماجة، كتاب المقدمة، باب فضل الحسن والحسين (١٤٢)، وأحمد (٧٣٥٠).

وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوباً لذاته ينكر مخاللَتَه. وكذلك أيضاً إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلاً، بحيث يُحب الربُ، ويحبه العبد على أكمل مايصلح للعباد.

وكذلك تكليمُه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات، أو فعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصف بحياة، أو قدرة، أو علم، أو أن يستوي، أو أن يجيء.

فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يُكلَّم، فهذا حقيقة قولهم: ﴿كَذَالِكَ قَالَ النَّالِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم مِّثْلُ هَوْبُهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمِ

لكن لما كان الإسلام ظاهراً، والقرآن متلواً لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يُلحدون في أسماء الله، ويُحرِّفون الكلم عن مواضعه، فَتَأُوَّلوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته، أوالتقرب إليه، وهذا جهل عظيم، فإن محبة المتقرّب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقربُ وسيلة، ومحبةُ الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة.

وكذلك (العبادة والطاعة) إذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب طاعته وعبادته، فإن محبته ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته.

ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضاً له، أو مفتدياً منه، ولايكون محباً له. ولا يقال إن هذا يحبه، ويفسَّر ذلك بمحبة طاعته وعبادته، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة، أو غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يُعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل.

أما محبة الله فلا تعلَّقَ لها بمجرد محبة العوض، ألا ترى أن من استأجر أجيراً بعوض، لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من

لا يحبه بحال، بل من يبغضه، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذّب، لا يقال إنه يحبه، بل يكون مبغضاً له. فعُلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه، يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأعواض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوباً أصلاً.

وأيضاً فلفظ (العبادة) متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات.

أحدها «العلاقة» وهو تعلق القلب بالمحبوب. ثم «الصَّبَابة» وهو انصباب القلب إليه. ثم (الغَرام) وهو الحب اللازم. ثم «العشق» وآخر المراتب هو «التَّتَيُّم» وهو التعبُد للمحبوب، والمتيَّم: المعبود، وتَيْمُ الله: عبد الله فإن المحب يبقى ذاكراً معبَّداً مذلَّلاً لمحبوبه.

وأيضاً فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضاً، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم.

وأيضاً فلو كان هذا الذي قالوه حقاً من كون ذلك مَجازاً لما فيه من الحذف والإضمار، فالمجاز لا يُطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أنْ ليس في كتاب الله وسنة رسوله ماينفي أن يكون الله محبوباً، وأن لايكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضاً.

وأيضاً فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه. فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامُهم الجَعْدُ بنُ دِرْهَم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعُلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاً، بل هي حقيقة.

وأيضاً فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤]، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله: ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل ، لكان هذا تكريراً ، أو من باب عطف الخاص على العام ، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد .

وكما أن محبته لايجوز أن تفسّر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له.

وأيضاً فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لاعن محبة نفسه أمراً لايُعرف في اللغة لاحقيقة ولا مجازاً، فحمل الكلام عليه تحريف مخض أيضاً، وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار، أنه لايجوز أن يكون غير الله محبوباً مراداً لذاته، كما لايجوز أن يكون غير الله موجوداً بذاته، بل لارب إلا الله، ولا إله غيرُه، والإله: هو المعبود الذي يستحق أن يُحَب لذاته، ويُعظَّمَ لذاته، كمال المحبة والتعظيم.

وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده، وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم، وملبوس، ومنظور، ومسموع، وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئاً سواه، ويحب أمراً غيره يتألّهه، ويصمُد إليه، ويطمئن إليه، ويرى مايشبهه من هذه الأجناس، ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ﴿أَلاَ يَنِكِ اللهِ تَعَلَى في كتابه: ﴿أَلاَ يَنِكِ اللهِ تَعَلَى فَي كتابه: ﴿ الرعد: ٢٨].

وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي على عن الله تعالى أنه قال: «إني خلقتُ عبادي حنفاء، فاجتالتُهم الشياطين، وحرَّمت عليهم ماأحللتُ لهم، وأمرتُهم أن يشركوا بي مالم أنزُل به سلطاناً»(١).

كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «كلُّ مولود يولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه، ويُنَصِّرانه، ويُمَجِّسانه، كما تُنتِجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاءَ هل تُحسّون فيها من جدعاء»(٢) ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة (٢٨٦٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات (۱۳۵۸)، ومسلم، كتاب القدر،
 باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (۲۲۵۸)، وأحمد (۷۲۰۵).

﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْفَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠].

وأيضاً فكل ما فُطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، وكل مافي غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يُحَبَّ على الحقيقة والكمال.

وإنكارُ محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكارٌ لكونه إلها معبوداً، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه رباً خالقاً، فصار إنكارها مستلزماً لإنكار كونِه ربً العالمين، ولكنه إله العالمين، وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود.

ولهذا اتفقت الأمَّتان قبلنا على ماعندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا: أن تُحب الله بقلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفيةِ ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكارُ ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداءِ إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف، ومتكلم، ومتفقه، ومبتدع، أخذه عن هؤلاء، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية، ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ أَفَرَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمُ ٱلْأَفْدَمُونَ شِنْ فَإِنَّهُمْ عَدُقٌ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ [السعراء: ٧٥-٧٧]. وقال أيضاً: ﴿لَا أُجِتُ ٱلْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦]. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِللَّهِ ﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩]. وهو السليم من الشرك. وأما قولهم: «إنه لا مناسبة بين المحدّث والقديم توجب محبّته له وتمتعه بالنظر إليه» فهذا الكلام مجمل، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالدٌ فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة مابين الناكح والمنكوح، والآكل والمأكول، أو نحو ذلك، فهذا أيضاً حق، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محِباً عابداً، والآخر معبوداً محبوباً، فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاجُ به مصادرة على المطلوب، ويكفى في ذلك المنع. ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله، وفي الأرض إله، وله المثل الأعلى في السموات والأرض، وحقيقة قول هؤلاء جَحْدُ كُونِ الله معبوداً في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين، الذين ينكرون أن يكون الله مُحِباً في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوباً، ومنعوا كونه مِحباً، لأنهم تصوفوا مع ماكانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يَخْلِطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجَهمية. فأما محبة الرب عبدَه فهم لها أشد إنكاراً، ومنكروها قسمان:

(قسم) يتأوّلونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد، فيجعلون محبته نفسَ خُلْقه.

و(قسم) يجعلونها نفسَ إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في «قواعد الصفات والقدر» وليس هذا موضعها.

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجوداً، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان، والأفعال كالفسق والكفر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ ﴾ [الزمر: ٧].

والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم.

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يكن بين واحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاعٌ في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تُحَرَّك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أُوحَيَّنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلا ٱلْإِيمَانُ ﴾ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أُوحَيَّنا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢] إلى آخر السورة.

ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة.

وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع المحدث كالتغيير، وسماع المُكاء والتَّصْدِية، فيسمعون من الأقوال والأشعار مافيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب مافيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمُردان والنَّسوان، كما يصلح لمحب الرحمن، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخُلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد، مما هو من أعظم أنواع الفساد، ويُنتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه، كما تُنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتُهم بحسبها.

والذي عليه محققو المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: مَن تكلَّف السماع فُتِنَ به، ومن صادفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يُشرع الاجتماع لهذا السماع المحدَث، ولا يؤمر به، ولا يُتخذ ديناً وقُرْبة، فإن القُرَب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مِنَ الرّبينِ مَا لَمْ يَأَذَنُ بِهِ اللّهُ ﴿ الشورى: ٢١].

ولهذا قال تعالى: ﴿قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُعْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم.

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداً، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون

أعمالكم إن كانت اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

فلو كان هذا مما يؤمر به ويُستحب، وتَصلحُ به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه، ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي عَلَيُّ: «خَيرُ القرون قرني الذي بُعثتُ فيه، ثم الذين يَلونهم» (۱) لا في الحجاز ولا في الشام، ولا في النين، ولا في العراق، ولا في مصر، ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب، ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خَلَفْتُ ببغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يُسمونه التَّغير، يَصُدّون به الناس عن القرآن.

وأما مالم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لانهي ولاذم باتفاق الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد وإرادة لايثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات.

وكذلك ماينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضرّه ذلك، فلو سمع السامع بيتاً يناسب بعض حاله، فحرّك ساكنه المحمود، وأزعج قاطنه المحبوب، أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن ذلك مما يُنهى عنه، وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يُحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل مايحبه الله، وترْكَ مايكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلاً يقول:

كال يوم تَالَا بك أجمل غير هذا بك أجمل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر (٦٦٩٥) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥) والترمذي، كتاب المناقب، باب فضل من رأى النبي واصحابه (٣٨٥٩)، وأحمد (٣٥٨٣) كلهم ملفظ (خير الناس قرني).

فأخذ منه إشارة تُناسب حاله، فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرّب الأمثال.

ومسألةُ (السماع) كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تُحصّلُ بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماعُ النبيين، وسماع العالمين، وسماع العارفين، وسماع المعارفين، وسماع المعارفين، وسماع المعارفين. ﴿ أُولَئِكُ اللَّهِ عَالَى : ﴿ أُولَئِكُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقىال تىعىالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبَكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشَمَعَهُمُ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال:

٢٢-٢٢]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِمُونَ ﴿ إِنَّ الْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِمُونَ ﴿ إِنَّ الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّلْمُ ا

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخنا وأئمتها كالصحابة والتابعين ومَن بعدَهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، ويوسف بن أسباط، وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، ذَكِّرْنَا ربَّنَا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد عَلَيْهُ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن، والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي عَلَيْهُ مرَّ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مِزماراً من مزامير آل داود»(١).

وقال: «مررتُ بك البارحةَ وأنت تقرأ فجعلتُ أستمع لقراءتك فقال: لو علمتُ أنك تسمع لَحَبَّرْتُه لك تحبيراً» (٢). أي لحسَّنتُه لك تحسيناً. وقال ﷺ: «زَيِّنوا القرآن بأصواتكم» (٣).

وقال: «لله أشدُ أَذُناً إلى الرجل الحسَن الصوت بالقرآن من صاحب القَيِّنَة إلى قينته» (٤) - أذناً أي: استماعاً -. كقوله: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبَهَا وَحُقَّتْ ﴾ [الانشقاق: ٥]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (٥٠٤٨) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٧٩٣)، والنسائي كتاب الافتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت (١٠١٩) وأحمد (٢٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٢٩ (٥٩٦٦)، البيهقي في الكبرى ٣/ ١٢ (٤٤٨٤)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً، كتاب التوحيد، باب قول النبي «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت (١٠١٥)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب باب استحباب الترتيل في القراءة (١٤٦٨)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب حسن الصوت بالقرآن، (١٣٤٢) وأحمد (١٨٠٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة، باب حسن الصوت بالقرآن (١٣٤٠) وأحمد (٢٧٧٢٦).

أي: استمعت. وقال ﷺ: «ما أذِنَ اللهُ لشيءٍ ما أَذِنَ لنبيِّ حسنِ الصوت يَتغنَى بالقرآن يَجْهَر به "(١). وقال: «ليس منا مَن لم يَتَغَنَّ بالقرآن "(٢).

ولهذا السماع من المواجيد العظيمة، والأذواق الكريمة، ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة مالا يُتسعُ خطاب، ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهّمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان.

ومما ينبغي التفطنُ له أن الله سبحانه قال في كتابه: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُعِبُونَ الله فَاتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي على أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُعِبُونَ الله فَاتَبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ الآية. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه، ولهذا يروى عن ذي النون المصري إنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدّعيها.

وقال بعضهم: من عَبَدَ اللَّه بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبدَ الله بالخوف وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب و الخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يَزَعْها وازعُ الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: ﴿غَنُ أَبْنَتُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُومُ ﴾ [المائدة: ١٨].

ويوجد في مُدّعي المحبة من مخالفة الشريعة مالا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى: ﴿ هَذَا مَا نُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» (۷۵٤٤)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۲)، وأبو داود، كتاب الصلاة، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت (۱۰۱۷)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة (۱۶۷۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾ (۷۵۲۷)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، (۱٤٦٩) وأحمد (۱٤٧٩).

خَشِىَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآةً بِقَلْبٍ ثَمْنِيبٍ ﴿ الْحَالُوهَا بِسَلَنَّدٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخَلُودِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يُكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وماوقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صِنفين:

صنف يُقرُّ بحقها وباطلها.

وصنف يُنكر حقُّها وباطلها كما عليه طوائفُ من أهل الكلام والفقه.

والصواب إنما هو الإقرارُ بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكارُ لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، فاتباعُ سنة رسوله ﷺ وشريعته باطناً وظاهراً هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، هو حقيقتها، كما في الحديث: «أوثَقُ عُرى الإيمان: الحبُ في الله، والبُغضُ في الله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنعَ لله، فقد استكمل الإيمان» (٢).

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة، وعن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكملُ لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره، ولا غضب لله، وهذا خلافُ ما دل عليه الكتاب والسنة، ولهذا في الحديث

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه أحمد (۱۸۰۵۳)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٦٩ (٩٥١٠) والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٢٢ (٣٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب منه (٢٥٢١)، وأبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤٦٨١)، وأحمد (١٥١٩٠).

المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليومَ أُظلهم في ظلي يومَ لا ظِلَّ إلا ظلي»(١).

فقولهُ: أين المتحابون بجلال الله تنبية على مافي قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحابُ فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده، دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم، وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: «حَقَّتْ محبتي للمتحالسين فيّ، وحقت محبتي للمتجالسين فيّ، وحقت محبتي للمتزاوِرين فيّ، وحقت محبتي للمتباذِلين فيّ» والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة.

وفي الصحيحين عن النبي على من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «سبعة يُظِلُهُم الله في ظله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلَّه: إمامٌ عادل، وشابٌ نشأ في عادة الله، ورجلٌ قلبهُ معلَّقٌ بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجلان تحابًا في الله اجتمعا وتفرَّقا عليه، ورجلٌ تَصَدِّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمَ شِماله ما تنفق يمينُه، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعتْه امرأة ذاتُ مَنْصِبِ وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين (٣).

وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان:

(أحدهما): وهو الذي يقال له: محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده، وهذه المحبة على هذا الأصل لاينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وبُغْضِ من أساء إليها، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب في فضل الحب لله (٢٥٦٦)، وأحمد (٧١٩٠)، ومالك كتاب الجامع، باب المتحابين في الله (١٧٧٦)، والدارمي، كتاب الرقاق، باب المتحابين في الله (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٤٩٧)، ومالك، كتاب الجامع، باب المتحابين في الله (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (٦٦٠) ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (١٠٣١)، والترمذي، كتاب الزهد، باب الحب في الله (٢٣٩١) والنسائي، كتاب آداب القضاة، باب الإمام العادل (٥٣٨٠)، وأحمد (٩٣٧٣).

بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم، وإن جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر الوسائط، ومسبّبُ الأسباب، ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحبّ العبدُ في الحقيقة إلا نفسه، وكذلك كل من أحب شيئاً لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. وهذا ليس بمذموم بل محمود.

وهذه المحبة هي المُشارُ إليها بقوله ﷺ: «أحبوا الله لما يَغْذوكم به من نِعَمِه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهلي بحبي (()). والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه، وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين:

«حمد» هو شكر، وذلك لايكون إلا على نعمته.

و «حمد» هو مدح وثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه، فكذلك الحب. فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يُحَبَّ لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يُعرف الله بها مما دلّت عليه أسماؤه وصفاته إلاّ وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاتِه، إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال، ويستحق أن يُخمَد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة.

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم مالايطيقون، وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مر النبي على بجبل يقال له: جُمْدَانُ فقال: سيروا هذا جُمْدان، سبق المُفردون، قالوا: يا رسول الله، من المُفَردون؟ قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه

الذاكرون الله كثيراً والذاكرات (١) وفي رواية أخرى: «قال: المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أَثقالَهم فيأتون يوم القيامة خِفافاً»(٢).

وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال موسى: يارب أيُّ عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولاينساني، قال: أيُّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى، أو تَرُدُه عن ردى، قال: أيُّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه». فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جِماعُ الخير.

ومما ينبغي التَفَطُّنُ له أنه لا يجوز أن يُظن في محبة الله تعالى ما يُظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني، والهجر، والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما يَغُلَطُ فيه طوائف من الناس، حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يُبعد من يتقرب إليه، وإن غَلِط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة.

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله تعالى: مَن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تَقرَّب إلي شِبراً تقرِّبتُ إليه ذراعاً، ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربتُ إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيتُه هَرُولَة»(٣).

وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: «أهلُ ذكري أهلُ مجالستي، وأهل شُكري أهلُ زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أُؤيِسُهم من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٧٦)، وأحمد (٩٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية (٣٥٩٦) وأحمد (٨٠٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ويحذركم الله نفسه﴾ (٧٤٠٥)، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله (٢٦٧٥)، والترمذي كتاب الدعوات، باب حسن الظن بالله تعالى (٣٦٠٣) وأحمد (٧٣٧٤).

رحمتي، وإن تابوا فأنا حبيبُهم -لأن الله يحب التوابين- وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم أبتليهم بالمصائب حتى أُطهرهم من المعائب».

وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿وَمَا ظُلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨].

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي على الله تعالى: ياعبادي! إني حرّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم محرّماً فلا تظالموا، يا عبادي! كلكم ضالًا إلا من هديتُه؛ فاستهدوني أَهْدِكم، ياعبادي! كلكم جائع إلا من أطعمتُه، فاستطعموني أُطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكشكم، يا عبادي إنكم تُذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، ياعبادي إنكم لن تَبْلغوا فُري فتضروني ولن تبلغوا نفّعي فتنفعوني، ياعبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبِ رجل واحدٍ منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً، ياعبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلبِ رجل واحدٍ منكم كانوا على أفجرِ قلبِ رجل واحدٍ منكم مازاد ذلك في ملكي وآخركم وإنسكم وجنكم ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنكم اجتمعوا في صعيد واحدٍ فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألتَه ما نقص ذلك من ملكي إلاً كما يَنْقُصُ المِحْيَط إذا غُمس في خيراً فليَحْمَد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يَلومَنُ إلا نفسَه» (١).

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «سيُد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

شر ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلاَّ أنت. من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»(١).

فالعبد دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار، وكلَّ من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماً، فإنه لايزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولايزال محتاجاً إلى التوبة والاستغفار.

ولهذا كان سيّدُ وَلَدِ آدم وإمام المتقين محمد على يستغفرُ في جميع الأحوال. وقال على في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني لأستغفرُ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرَ من سبعين مرة»(٢). وفي صحيح مسلم أنه قال: «إنه لَيُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة»(٣) وقال عبد الله بن عمر: «كنا نَعُد لرسول الله على في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتُب على إنك أنت التواب الغفور مائة مرة»(٤).

ولهذا شُرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. قال تعالى: ﴿ وَالسَّنَافِينَ الْمُسَّالِ ﴾ [آل عمران: ١٧]. وقال بعضهم: أحيوا الليلَ بالصلاة فلما كان وقت السحر أُمروا بالاستغفار، وفي الصحيح: «أن النبي عَلَيْهِ كان إذا انصرف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار (۲۳۰٦)، والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه (۳۳۹۳)، والنسائي كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من شر ما صنع (۵۵۲۲)، وأحمد (۱۲٦٦۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي في اليوم والليلة، (٦٣٠٧) وأحمد (٣٨١٦)، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب الاستغفار (٣٨١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم،، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار (٢٧٠٢) والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة محمد (٣٢٥٩)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥١٥)، وأحمد (١٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من المجلس، (٣٤٣٤)، وأحمد (٢٤١٢)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥١٦).

من صلاته استعفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام»(١).

وقال تعالى: ﴿ فَاإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَدِ الْمَشْعَدِ الْمَشْعَدِ الْمَشْعَدِ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِن الطَهَ اللّهَ اللّهَ الْمَشَالِينَ ﴿ اللّهَ الْمَشَالِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ اللّهُ مِنْ حَبْثُ اللّهُ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ اللّهُ مِنْ حَبْثُ اللّهُ عَنُورٌ تَحِيثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُورٌ تَحِيثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

وقد أمر الله نبيه بعد أن بلّغ الرسالة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، وأتى بما أمر الله به مما لم يَصِلُ إليه غيره فقال تعالى: ﴿إِذَا جَآهَ نَصُّرُ اللّهِ وَاللّهَ عَهُ مَمَا لَم يَصِلُ إليه غيره فقال تعالى: ﴿إِذَا جَآهَ نَصُّرُ اللّهِ وَاللّهَ عَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ول

ولهذا جاء في الحديث: "يقول الشيطان: أهلكتُ الناسَ بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار" (٢). وقد قال يونس: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْكَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. وكان النبي عَلَيْهُ: "إذا ركب

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (۹۹۱)، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سلم من الصلاة (۳۰۰)، والنسائي كتاب السهو، باب الاستغفار بعد التسليم (۱۳۳۷)، وأحمد (۲۱۸٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ٣/ ١٥ (٤٠١٩)، وأبو يعلى في مسنده ١/١٢٣ (١٣٦).

دابته يحمد الله، ثم يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي (١١).

وكفارة المجلس التي كان يَخْتِم بها المجلس «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك»(٢).

تمت التحفة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا ركب الناقة (٣٤٤٦)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يقول إذا ركب (٢٦٠٢)، وأحمد (٧٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من المجلس (٣٤٣٣)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس (٤٨٥٩)، وأحمد (١٠٠٤٣)، والدارمي، كتاب الاستئذان، باب في كفارة المجلس (٢٦٥٨).

### الفهارس

١- فهرس الآيات القرآنية.

٢- فهرس الأحاديث.

٣- فهرس الموضوعات.

## فهرس الآيات القرأنية

## سورة الفاتحة

| W7-WW-00 | ٥       | ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾                                                                                                                            |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | سورة البقرة                                                                                                                                                          |
| ١٨       | ١.      | ﴿ فِي تُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِينُمْ ﴾                                                                                  |
| ٥٤       | ۲۱      | ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                                                                          |
| ٤٠       | ٤٥      | ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى لَلْمَنْدِمِينَ ﴾                                                                    |
| 7.7      | 1 • ٢   | ﴿ وَمَا هُم بِضَكَآتِينَ بِهِ. مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                 |
| 19       | 117     | ﴿ بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبَ نُ فَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ؞ ﴾                                                                         |
| ٦٧       | 114     | ﴿ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ ﴾                                                                                |
| 44       | 178     | ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَنَ إِبَرَهِتُمْ رَئُّهُمْ بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَهُنَّ ﴾                                                                                               |
| ٥٠       | 178     | ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾                                                                                                                              |
| 19       | 171     | ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمَلْكِينَ﴾                                                                                            |
| ٤٠       | 107     | ﴿ آَسْتَعِينُوا بِالشَّبْرِ وَالصَّلَوٰةُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّليرِينَ ﴾                                                                                          |
| 78-77-08 | ١٦٥     | ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَتَوُّ﴾                                                                                                                      |
| ١٨       | 1∨∨ ﴿.  | ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَثْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ ٠٠                                                       |
| ٤١       | 144     | ﴿ وَالصَّدِينِ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ﴾                                                                                                     |
| **       | 140     | ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْبُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ﴾                                                                                                    |
| ٦٤       | 190     | ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                                              |
|          |         | ﴿ فَهَاإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ                                                                                         |
|          |         | ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ                                                                                           |
| ۸۳       |         | الطَّكَ آلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ الْنَاسُ                                                                                                      |
| £Y       | 199-191 | وَأَسْتَغَفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                       |
| 21       | 1.0     | ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ ﴿ وَإِنْ مَا إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ                                                      |
| ٤١       | 317     | ﴿ أَمْ حَسِبَتُنْدُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا<br>مِن قَبْلِكُمْ مَسَنَهُمُ الْبَأْسَانُهُ وَالضَّرَّاهُ وَزُلِزُلُوا﴾ |
| ٦.       | 717     | مِن فَبَلِكُمْ مُسْتَهُمُ الْبَاسَاءُ وَالصَّرَاءُ وَرَلِوا﴾<br>﴿إِنَّ الَّذِيرَبُ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنَهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتَهِكَ﴾ |
| •        | 1 1/1   | ﴿ إِنْ الدِينِ عَامِنُوا وَالدِينَ هَاجِرُوا وَجِنْهُدُوا فِي سَبِينِ اللهِ أُونَيِّتُ                                                                               |

|       |         | <u> </u>                                                                                                            |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸    | 707     | ﴿ وَلَوْ شَآءً اللَّهُ مَا اَقْتَــَتُمُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾                                  |
| 17    | Y0Y     | ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلِنَّ ٱلَّذِيرَ ٤ مَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾                           |
|       |         | سورة آل عمران                                                                                                       |
| ٨٢    | ١٧      | ﴿ وَالْسُتَغَنِينَ ﴾ إِلاَّسَحَادِ ﴾                                                                                |
|       |         | ﴿ شَهِـ َ اللَّهُ أَنَهُم لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتِكَةُ وَأُولُوا الْهِلْرِ قَالِمَنَا بِالْقِسْطِ         |
| ۲.    | 19-14   | لَا إِلَنْهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْمِينُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عَنَّدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾                    |
| 7٧-5٧ | ٣١      | ﴿ فَلَ إِن كُنتُد تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ﴾                         |
| ٦٤    | ٧٦      | ﴿ بَلَنَ مَنَ أُوفَىٰ بِمَهْدِهِ. وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾                              |
|       |         | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّـِينَ لَمَآ ءَاتَبْتُكُم مِن كِتَبُو وَحِكْمَةٍ ثُمَّ                     |
|       |         | جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَـنَصُرُنَةً قَالَ ءَأَفَرَرْتُـد              |
| 14    | ٨١      | وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْدِيَّ قَالُوّا أَقَرَرُناۚ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ﴾ |
|       |         | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ                     |
| ١٩    | ٨٥      | ٱلْخَلِيرِينَ (مِيْ)﴾                                                                                               |
| 37    | 97      | ﴿وَلِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَكْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                      |
| ٤٤    | 17.     | ﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن نُصِبَكُمُ سَيِنَتُهُ يَقْرَحُوا بِهَآْ﴾                                |
| ۲۱    | 189     | ﴿وَلَا نَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ إِن كَشُتُم مُؤْمِنِينَ ﴿                                   |
| ٣٨    | 188     | ﴿ وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿       |
| 17    | 107     | ﴿ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾                                                 |
|       |         | ﴿ إِن يَنْصُرَّكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُم                  |
| **    | 17.     | مِنْ بَعْدِيدً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ا                |
|       |         | ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ                     |
|       |         | إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ۞ فَانْفَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ                |
|       |         | وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّهُ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ١                  |
| ۳۸-۳٥ | 140-144 | إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطَانُ يُمُوِّفُ أَوْلِيَآءَمُّ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنَّكُم مُؤْمِنِينَ ۗ ﴿  |
|       |         | سورة النساء                                                                                                         |
| ٨٢    | 44      | ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمْ أَتَهَىٰ ثَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْنُكُمْ وَعَمَنْتُكُمْ ﴾                                 |
| 77    | ۲٦      | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ شَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                              |
| ٤٩    | ٤٨      | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾                          |
| **    | ٥٨      | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَئَتِ إِلَيْهِ ٱلْمِلْهَا﴾                                       |
|       |         |                                                                                                                     |

| 23      | 70        | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾                                   |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَهَمْمَ وَأَشَدَّ تَشْدِيتًا ﴿ ﴾                    |
| ١٥      | 77-77-71  | وَإِذَا لَآتَيْنَنَهُم مِن لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾                        |
| ٤٤      | <b>٧٩</b> | ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَتُو فَمِن نَفْسِكُ ﴾ ﴿                                                                  |
| ٦٤      | ١٢٥       | ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِنَّاهِيمَ خَلِيلًا ﴾                                                                         |
|         |           | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا           |
|         |           | كُسَالَىٰ يُرَايُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبَّذُهِنِ بَيْنَ ذَاكِ                |
| 19      | 124-154   | لَا إِنْ هَـٰوُلَاءً وَلَا إِنْ هَـٰوُلاً وَمَن يُضلِلِ اللَّهُ فَلَن ُّلِّجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾                  |
|         |           | ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي الدَّرِّكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن نَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ ﴿ إِنَّ                 |
|         |           | إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَتَهِكَ          |
| 70      | 187-180   | مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾                                    |
|         |           | سورة المائدة                                                                                                         |
| ۲۸      | ١         | ﴿ أُمِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْفَدِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ نُحِلِي الصَّبْدِ﴾                     |
| 7.8     | ٣         | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلذَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلِّخِيْرِيرِ ﴾                                              |
| 77      | ٦         | ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتَكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾                           |
|         |           | ﴿ فَدْ حَاثَاتُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثٌ ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ                                          |
|         |           | مَنِ اتَّـبَعَ رِضُوَانَكُمُ شُبُلَ السَّلَامِ وَبُغْرِجُهُم مِّنَّ ۖ الظُّلُمَاتِ إِلَ                              |
| 71      | 17-10     | ٱلنُّورِ بِإِذَنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ﴾                                                   |
| 7       | ١٨        | ﴿ ضَنُ أَبْنَاتُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُونُهُ ﴾                                                                         |
| 79      | 77        | ﴿ فَإِنَّهَا مُحْرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                     |
|         |           | ﴿ يَكَأَيُّهُا ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ بُجِيُّهُمْ |
|         |           | وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِيرِينَ يُجْكِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلا   |
| 0-77-37 | 0 0 8     | يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآيِمْ ِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدً      |
|         |           | ﴿ كِلِنَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا                    |
| ٧٤      | ۸۳        | عَرَهُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَاكْتُبْتَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ ﴾                               |
|         |           | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْرَمُوا طَيِّبَدتِ مَا أَخَلَّ اللَّهُ لَكُمْمَ وَلَا                      |
| 70      | ۸۷        | تَعْتَدُوّاً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾                                                              |
|         |           | سورة الأنعام                                                                                                         |
| ٣٦      | ٥١        | ﴿ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾                                                                   |
|         |           |                                                                                                                      |

| ٧.  | ٧٦            | ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾                                                                                           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَانِعَتُهُ قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَٰذَآ أَكْبَرُّ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ       |
|     |               | إِنِّ بَرِيَّ ۗ مِنَّا ثُمْثِرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ۚ السَّمَاؤَتِ                      |
|     |               | وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَمُهُ قَوْمُمُّو قَالَ ٱلْحُكَجُّونِي                 |
|     |               | فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِۚ وَلِآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ؞ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ           |
|     |               | رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا نَنَذَكَرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُنُمْ                              |
| 01  | <b>۸۱-۷</b> ۸ | وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلَطَكُنَّا ﴾                  |
|     |               | ﴿ وَأَفْسَهُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَتِمَنْهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيْوْمِنُنَّ بِهَأْ قُلْ إِنَّمَا الْآيَكُ |
|     |               | عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۚ إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئَدَتُهُمْ                |
| ١٦  | 111.9         | وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦ أَوْلَ مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾            |
| 7.7 | 170           | ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْدَهُ لِلْإِسْلَيْرِ وَمَن يُـرِدْ أَن يُضِلُّهُ ﴾                 |
| ٣٦  | ١٤٨           | ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوَ شَآهُ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾                           |
|     |               | سورة الأعراف                                                                                                         |
| ٣٦  | ۲۸            | ﴿ وَإِذَا فَعَـٰتُواْ فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ۚ ءَاجَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأْ قُلْ ﴾         |
| ٥٠  | ०९            | ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُر مِنْ إِلَىٰمٍ غَيْرُهُۥ ﴾                                                             |
| 79  | ۱۳۷           | ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ بِمَا صَبَرُوٓاً ﴾                                |
| ٤٤  | ٨٢١           | ﴿ وَبَكَوْنَكُمُ مِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾                                             |
|     |               | سورة الأنفال                                                                                                         |
| ٧٤  | ۲             | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ﴾           |
|     |               | ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبَكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ                         |
| ٧٤  | 77-77         | عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُّعْرِضُوكَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا      |
| ٣٨  | 75            | ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِكَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيَّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. ﴾                     |
|     |               | سورة التوبة                                                                                                          |
| 78  | ٤             | ﴿ فَأَيْنُوا ۚ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ﴾                         |
| ٦٤  | ٧             | ﴿فَمَا اَسْتَقَنَّمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُثَّقِينَ﴾                             |
|     |               | ﴿ أَجَمَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجَجَ وَيَمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ          |
|     |               | ٱلْآخِرِ وَجَنْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوْرُنَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَرْمَ             |
|     |               | الظَّليلِينَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامِنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِ سَيِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْسِيمَ             |
|     |               | أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ                |

|                                                                                                                            | مِنهُ وَرِهِ    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| نْمُوَنِ وَجَنَّتِ لَمَّتُمْ فِيهَا نَعِيثُرٌ ثُقِيمُ شَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ<br>عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ شَ﴾ ٢٢-١٩ ٥٥ |                 |
| إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾ ٢٤ ٥٥-٢٢-٦٣-٦٨                                               | _               |
| قُولُ لِصَلَحِيهِ. لَا تَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ ٤٠                                                                | ﴿إِذْ يَــُ     |
| نَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَغَرُواْ بِاللَّهِ﴾ 8٥ لا ٢٤                                | ﴿وَمَا مَا      |
| نَهُمْ وَضُواْ مَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَكَا اللَّهُ ﴾ ٥٩ ٧ – ٣٨ – ٤٢                         | ﴿وَلَوْ أَ      |
| مْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْهِ يَلْقَوْنَهُ بِمَاۤ أَخْلَفُواْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ ﴾ ٧٧                       | ﴿ فَأَعْقَبَمُ  |
| : أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْتُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَنَ لَهُمُ ﴾ 111                                             | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ |
| سورة يونس                                                                                                                  |                 |
| كَ أَوْلِيكَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَضْزَنُونَ ۞                                                     | Į ŽÍ∳           |
| ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ إِنَّ ﴾                                                                                    | ٱلَّذِينَ       |
| صْرُنكَ فَوْلُهُمْ ﴾ مَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                             | ﴿وَلَا يَهُ     |
| نُوسَىٰ يَنَقَوْم إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُّسْلِمِينَ ﴾ ٨٤ ٧٣                | ﴿ وَقَالَ ا     |
| مْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يُرِدِّكَ﴾ ١٠٧                                           | ﴿وَإِن يَ       |
| سورة هود                                                                                                                   |                 |
| نَنْبُ أَخْرَكَتْ ءَايَنْتُمْ ثُمَّ فَصِيَلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ♦ ٣-١                                          | ﴿الَّرْ كِ      |
| يَّا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ ٢٠                                                                                          | ﴿مَا كَانَهُ    |
| عُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْمُ ۗ ٣٤ ٢٨                    | ﴿وَلَا يَنَهُ   |
| وَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ ٨٨                                                                                            | ﴿عَلَيْهِ نَا   |
| ٱلصَّيَلُوهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفَنَا مِنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّئَاتِ                     |                 |
| ىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ ١١٥-١١٥                                 |                 |
| اِلْوَنَ مُغْتَلِفِيكُ ۚ لِللَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ ١١٩-١١٨ ٢٧                                 |                 |
| ُ وَتُوَكِّلُ عَلَيْهِ ١٢٣ ٣٣–٣٦–٣٧                                                                                        | ﴿ فَأَعْبُدُ    |
| سورة يوسف                                                                                                                  |                 |
| لْكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُ الشُّوَّةَ وَالْفَحْشَآةً إِنَّهُم مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ ٢٤                               |                 |
| يَحَ ٱلأَرْضَ حَتَّى بِأَذَنَ لِيَ أَينَ أَوْ يَعَكُمُ اللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمَكِمِينَ﴾ ٨٠                        |                 |
| عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ ٨٤                                   | ﴿ وَنَوَلَّك    |

|    |               | سورة الرعد                                                                                                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 | 44            | ﴿ أَلَا بِنِكِ مِ اللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾                                                                |
| 77 | ٣.            | ﴿ قُلْ هُوَ رَقِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَمْكُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾                             |
|    |               | سورة إبراهيم                                                                                                    |
| ٤٤ | ٥             | ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّ مَسَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾                                                       |
|    |               | سورة الحجر                                                                                                      |
| ٤٦ | 73            | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَـاوِينَ﴾                   |
|    |               | سورة النحل                                                                                                      |
| ٥٠ | ٣٦            | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّي أَمْتُو رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَـنِبُوا الطَّلغُوتَ ﴾            |
| ** | ٩٠            | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِينَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَكِ﴾                                  |
|    |               | ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِيرَ ۚ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّـٰوُنَ ۞                 |
| ٤٩ | 1 • • - 9 9   | إِنَّمَا سُلْطَنْتُمُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَمُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ. مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾                     |
| ۸١ | 114           | ﴿وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾                                                  |
| ۲۱ | 177           | ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾                                           |
|    |               | سورة الإسراء                                                                                                    |
| ** | ١٦            | ﴿ وَلِذَاۤ أَرۡدَٰنَآ أَن نُهُمْلِكَ فَرَيَّةً أَمَرَنَا مُثَرَفِبَهَا فَفَسَقُواْ فِنِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا﴾   |
| 44 | 74            | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُواْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ ﴾                                                        |
|    |               | ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَفَرَبُ                     |
| ٦. | ٥٧            | وَيَرْجُونَ رَحْمَتُمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذُّورًا ۗ۞                       |
|    |               | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ مِن قَبْلِهِۦ إِذَا يُسْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا    |
|    |               | ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنا ۚ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْمُولًا ۞                                      |
| ٧٤ | 1 • 9 - 1 • ٧ | وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا |
|    |               | سورة الكهف                                                                                                      |
| 37 | 1.1           | ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾                                                                       |
|    |               | A                                                                                                               |

#### سورة مريم

﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِثَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرَيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلَ وَمِثَنَ هَدَيْنَا وَأَجْلَبَيْنَأً

| 94            |              | فهرس الآيات القرآنية                                                                                          |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>11</del> |              | مهرس ۱۰ پاک انگرالیا                                                                                          |
| ٧٤            | ٥٨           | إِنَا نُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ مَايَنتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَدًا وَثَكِيًّا ۞                                 |
|               |              | سورة طه                                                                                                       |
| ۸١            | 117          | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾                    |
|               |              | سورة الأنبياء                                                                                                 |
| ٥٠            | 70           | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ ﴾                             |
| ٤٤            | ٣٥           | ﴿ وَنَبْلُوكُمْ مِالشَّرِّ وَلَلْغَيْرِ فِتْمَةً ﴾                                                            |
| ۸۳            | ٨٧           | ﴿ لَا إِلَنُهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴾                                      |
| 44            | 117          | ﴿ قَالَ رَبِّ ٱخْكُرُ بِٱلْحَيُّ ۚ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾                |
|               |              | سورة الفرقان                                                                                                  |
| ١٨            | ٣١           | ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيـُنَا وَنَصِيرًا ﴾                                                                 |
| ٧٤            | ٧٣           | ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَرْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾              |
|               |              | سورة الشعراء                                                                                                  |
|               |              | ﴿ أَفَرَهَ يَشُمُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَمَابَأَوْكُمُ ٱلأَفْلَمُونَ ۞                         |
|               |              | ْ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَّ ﴿ الَّذِي خَلَقَنِّي فَهُو يَهْدِينِ ۗ                 |
|               |              | وَٱلَّذِى هُوَ يُطْمِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞                                  |
| ۱٥ و۷۰        | <b>1-40</b>  | وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ ﴾                                                                      |
| ٧.            | <b>19-11</b> | ﴿ يَهُمُ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِفَلْبِ سَلِيمِ ۞                     |
|               |              | سورة النمل                                                                                                    |
| ١٨            | ٦            | ﴿ وَإِنَّكَ لَئَلَقًى ٱلْفُرْءَاتَ مِن لَدُّنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞                                              |
|               |              |                                                                                                               |
| ٧٠            | ۳۰ «         | ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلِّقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ |
|               |              | سورة لقمان                                                                                                    |
|               |              | 1. " Et                                                                                                       |

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أُوْلَتِكَ لَمُثُمَّ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا لُتَّلَىٰ عَلَيْهِ ءَاينَنْنَا وَلَىٰ مُسْتَحْبِرًا كَأَن لَدْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْ أَذْنَيْهِ وَقُرُّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ ٱلِيـمِ ﴿ ٧٠ ٧٤

|                  |       | سورة السجدة                                                                                                               |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠               | 3.7   | ﴿ وَيَحْعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا بُوقِنُونَ ﴾           |
|                  |       | سورة فاطر                                                                                                                 |
| 77               | ۲.    | ﴿ مَا يَفْتَجِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَمَّا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ |
|                  |       | ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَمِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾                                          |
|                  |       | وَلَا الظِلُّ وَلَا الْخَرُورُ ﴿ وَهَا يَسْتَوِى الْأَخْيَآةُ وَلَا الْأَتْوَكُ إِنَّ اللَّهَ                             |
| ٣١               | 77-19 | يُسْمِعُ مَن يَشَأَةُ وَمَا أَنتَ يِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴿ ﴾                                                    |
|                  |       | سورة يَس                                                                                                                  |
|                  |       | ﴿وَمَا لِيَ لَاَ أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴿ مَا أَيِّخَذُ مِن                                    |
|                  |       | دُونِهِ: ۚ ۚ اَلِهِكَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنْفٍ شَفَاعَتُهُمْ                                 |
| 01               | 77-37 | شَنَتُنَا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِنَّا لَنِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾                                                         |
| <b>7 X - Y Y</b> | ۸۲    | ﴿ إِنَّمَا ۚ أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادُ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۗ ﴿ ﴾                                         |
|                  |       | سورة الصافات                                                                                                              |
| 01               | Y-1   | ﴿ وَالصَّنَفَنَتِ صَفًّا ۞ فَالزَّجِرَتِ زَخْرًا ۞﴾                                                                       |
| ٥٢               | ٤     | ﴿ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوَنِمِدُّ ﴾                                                                                        |
|                  |       | ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاً إِذَا فِيلَ لَمُتُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا               |
|                  |       | لْتَارِكُواْ مَالِهَذِنَا لِشَاعِرِ تَجْنُونِ ﴿ ثَلَ مَا مَا مِلَا مِلَةِ مِأْلُقِ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿              |
|                  |       | إِنْكُرُ لَذَآبِهُوا الْعَدَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا نَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُمْ نَعْمَلُونَ ﴾                             |
| ٥٢               | ٤٠-٣٥ | إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْلُهُ لَصِينَ ﴿ ﴾                                                                                |
| ٥٢               | 13-73 | ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعَلُومٌ ﴿ إِنَ عَمَارُهُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال           |
| ٥٢               | 17109 | ﴿ سُبْحَدَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَإِنَّ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ                     |
|                  |       | سورة ص                                                                                                                    |
| ٣٠               | 7.7   | ﴿ أَمْ غَمَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا الصَّلِيحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                               |
| 13               | ٤٥    | ﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَبْدِى وَٱلْأَبْصَارِ ﴾                             |
| ٤٩               | 77-77 | ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ ۚ لَأَعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينُ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞                               |
| ٤٩               | ٨٥    | ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِثْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞                                                  |
|                  |       | سورة الزمر                                                                                                                |
|                  |       | ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ                        |

| ٣-١        | 89-81 | بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ﴾                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23         | ٧     | ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِّ ﴾                                                                      |
| ٣١         | ٩     | ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ ﴾                                      |
|            |       | ﴿ فَلَ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ تُخْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﴿ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ                |
|            |       | أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَلَ إِنِ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ                           |
| १९         | 10-11 | ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ۞ فَأَعَبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِن دُونِدِيُّ ﴾                    |
| ٧٤         | 74    | ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَدِيهَا مَثَانِى نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ﴾                |
| ١٩ و٥٥     | 79    | ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَبُّهُ لَا فِيهِ شُرِّكَاتُهُ مُتَشَكِهِ سُونَ وَرَبُّهُ لا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾       |
| ٤٩         | ٣٦    | ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۗ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍ ۚ ﴾                             |
| 54-44-43   | ٣٨    | ﴿ قُلْ أَفَرَهَ يَتُدُ مَا تَـٰلْمُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضَرٍّ ﴾                    |
|            |       | ﴿ أَمِ الْخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُل أَوَلَقٍ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا                      |
|            |       | وَلَا يَمْقِلُونَ ﴿ قُلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَيِعًا لَّهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ                   |
|            |       | ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا                |
| ٤٩         | 23-03 | يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ؞ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۗ اللَّهِ            |
| ٤٩         | ٥٣    | ﴿ فُلَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَغَبُدُ أَيُّهَا الْجَيْهِلُونَ ۞ ﴾                                     |
| ٤٩         | 77    | ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾                                                 |
|            |       | سورة غافر                                                                                                      |
| ٤٠         | ٥٥    | ﴿ فَأَصْدِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ﴾                             |
|            |       | سورة فصلت                                                                                                      |
| 7.8        | ١٢    | ﴿ فَقَضَهُ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيِّنِ ﴾                                                          |
| ٧٥         | 77    | ﴿وَقَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُوا لِمِنْذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ﴾ |
|            | T     | سورة الشورى                                                                                                    |
| <b>V T</b> | 71    | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَـأَذَنَا بِهِ اللَّهُ ﴾                       |
| ٧١         | ۲٥    | ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَـٰنُ﴾ |
|            |       | سورة الزخرف                                                                                                    |
|            |       | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا نَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي       |
| ۰          | 77-17 | فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيدٍ. لَعَلَّهُمْ يَرْحِمُونَ ﴿         |
| ٥٠         | ٤٥    | ﴿ وَشَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنِ ﴾                 |
|            |       |                                                                                                                |

|             |       | سورة الجاثية                                                                                                        |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨          | ۲     | ﴿ نَنْدِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴾                                                         |
| ٣.          | ۲۱    | ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾                          |
|             |       | سورة محمد                                                                                                           |
| 10          | ۱۷    | ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْمَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾                                  |
| ۸۳          | ١٩    | ﴿ فَأَغَلَرَ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ۖ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾      |
| 23          | ۲۸    | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُم ﴾                                     |
|             |       | سورة الحجرات                                                                                                        |
| 3.5         | ٩     | ﴿ وَأَفْيِطُوَّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴾                                                            |
|             |       | ﴿ قَالَتِ ٱلْإَغْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُل لَّمْ نُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ |
|             |       | فِي قُلُوبِكُمْ مَا إِن تُطِيمُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمُ مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ         |
|             |       | غَفُورٌ رَحِيمُ ٢ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ وَاسْتُواْ وَإِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ بَرْتَ ابُواْ      |
| 1 🗸         | 31-01 | وَجَنهَدُوا بِالْمُوْلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّكِيدَقُونَ ﴿ ﴿                 |
|             |       | سورة ق                                                                                                              |
|             |       | ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِي أَزَابٍ حَفِيظٍ ۞ مَّنْ خَشِى ٱلزَّمْمَنَ بِٱلفَيْبِ وَجَاءَ                        |
| 7V-VV       | 77-37 | بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ الْمُخْلُوهَا بِسَلَيْرِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                |
| ٤٠          | 44    | ﴿ فَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُوكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ﴾                             |
|             |       | سورة الذاريات                                                                                                       |
| ۲۳ و۲۷ و ۵۶ | 70    | ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞                                                         |
|             |       | سورة النجم                                                                                                          |
| ٤١          | 7-1   | ﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞﴾                                                   |
|             |       | سورة الحديد                                                                                                         |
| <b>Y 1</b>  | 77    | ﴿ لِكَبِّنَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَاۤ ءَانَنكُمْ ﴾                                  |
| ١٧          | 70    | ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ﴾             |
| 10          | ۲۸    | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ﴾                |
|             |       | سورة الحشر                                                                                                          |
| ۲۸          | ٥     | ﴿ مَا فَطَعْتُم مِن لِيسَنَةِ أَوْ نَرَكَتُنُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذَٰنِ اللَّهِ ﴾                |

| 4٧      |                 | فهرس الآيات القرآنية                                                                                      |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧      | ۸ ﴿ :           | ﴿ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيَدرِهِمْ وَأَمَوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَاكُ |
|         |                 | سورة الممتحنة                                                                                             |
| ٥١      | ٤ •             | ﴿ فَكَدَ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِنْهِيكَ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم إِذَ قَالُوا لِلْقَوْمِمُ ﴾  |
| **      | 1.              | ﴿ ذَاكِمُ خُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ ﴾                                                            |
|         |                 | سورة الصف                                                                                                 |
|         |                 | ﴿ يَائَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ                            |
|         |                 | مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقَمَلُونَ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ                           |
| ۴۸      | 7-3             | الَّذِينَ يُقَنِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُم عُلَّبْنَنُّ مَرْصُوصٌ ﴿                         |
| ۸۵ و ۲۶ | ٤               | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا﴾                                    |
| 17      | ٥               | ﴿ فَلَمَنَا زَاغُواَ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ﴾                        |
|         |                 | سورة المنافقون                                                                                            |
| ١٨      | ١ ﴿.            | ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ     |
|         |                 | سورة الطلاق                                                                                               |
| ٣٥      | ٣               | ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۖ ﴾                                                       |
|         |                 | سورة القلم                                                                                                |
| ٣.      | 77-70           | ﴿أَنْتَجَمُلُ ٱلشَّلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُوْ كَيْفَ غَكُمُونَ ۞﴾                                |
|         |                 | سورة المعارج                                                                                              |
| 79      | 37-07           | ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞﴾                             |
|         |                 | سورة المدثر                                                                                               |
| ٧٤      | وَرَقِهِ ١-٤٩ ه | ﴿ فَمَا لَمُتُمْ عَنِ ٱلتَّذْيَكُورَ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَتْ مِن فَسْ     |
|         |                 | سورة الانفطار                                                                                             |
| ۱۷      | 18-14           | ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ۞﴾                                  |
|         |                 | سورة الانشقاق                                                                                             |
| ٧٥      | ٥               | ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخُقَّتْ﴾                                                                         |

ري وت

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْلَكُ مُرَكُمُ فَأَكْرَمُمُ وَنَعْمَمُ فَيَقُولُ رَبِّتِ ٱكْرَمَنِ ١

| 1V-10 | وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْلَكُهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُمْ فَيَقُولُ رَقِ أَهْمَنِ ﴿ كُلَّا ﴾                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | سورة البلد                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧    | ﴿ ثُمَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّارِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿ ﴾                                                                                                              |
|       | سورة الليل                                                                                                                                                                                                     |
| 10    | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّغَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ مَسَنْيَسِرُمُ لِلِمُسْرَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ مَسَنْيَسِرُمُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُمُ لِلْمُسْرَىٰ ۞﴾ |
|       | سورة البينة                                                                                                                                                                                                    |
|       | ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ                                                                                                                                |
|       | ٱلْمَيْنَةُ ۞ وَمَا أَمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَ تُعْلِينِهَ لَهُ ٱلَّذِينَ                                                                                                                             |
| 0-8   | حُنَفَاتَهَ وَرُّقِيمُوا اَلصَّلَوٰهَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةُ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾                                                                                                                   |
|       | سورة العصر                                                                                                                                                                                                     |
|       | ﴿وَٱلْعَصْرِ ۚ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَاسَنُوا                                                                                                                                   |
| ٣-١   | وَعَيِلُوا الصَّلِكَتْ وَقَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَقَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ﴿ ﴾                                                                                                                                    |
|       | سورة الكافرون                                                                                                                                                                                                  |
| ١     | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾                                                                                                                                                                           |
|       | سورة النصر                                                                                                                                                                                                     |
|       | ﴿ إِذَا جَمَآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْمَنَّةُ ﴾ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ                                                                                                                        |
| ٣-١   | ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُمْ كَانَ فَوَّابًا ﴿ اللَّهِ                                                                                                           |
|       | سورة الإخلاص                                                                                                                                                                                                   |
| ١     | ﴿ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ﴾                                                                                                                                                                                |
|       | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                         |

# فهرس الأحاديث

|     | آية الإيمان حب الأنصار                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٧٩. | أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة                          |
| ٦.  | إذا دخل أهل الجنة نادى منادٍ                              |
| 44  | إذا ذكر أصحابي فأمسكوا                                    |
| 4   | إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ِ                       |
| ٤٣  | إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي      |
| ۲.  | الإسلام علانية والإيمان في القلب                          |
| 17  | أصدق الأسماء حارث وهمام                                   |
| ۴.  | اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ماقد لها                    |
| ٥٤  | الأعمال بالخواتيم                                         |
| 4   | أعوذ بكلمات الله التامات                                  |
| 77  | ألا تحببن ما أحب                                          |
| 3 7 | الله أشد فرحاً بتوية العبد                                |
| ۸۳  | اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام |
| 77  | اللهم إني أحبه فأحبه                                      |
| ٣٨  | اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق                       |
| 77  | إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس              |
| ٤ ٣ | أن رسول الله ﷺ صفته في التوراة                            |
| ٦٥  | إن الله اتخذني خليلاً                                     |
| ۰٥  | إن الله أمرني أن أقرأ عليك                                |
| ۲۱  | إن الله لا يؤاخذ على دمع العين                            |
| ٥٤  | إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا                    |
|     | إن الله يلوم على العجز                                    |
| ٤٦  | إن هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده                      |

| ٣٣  | إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله               |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٣٩  | إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل        |
| 72  | إنه لعهد النبي الأمي إليّ أنه لايحبني الله        |
| ۸۲  | إنه ليغان على قلبيّ وإنيّ لأستغفر الله            |
|     | إنها كنز من كنوز الجنة                            |
| 77  | إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ٢٥–                  |
|     | إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين           |
|     | أوثق عرى الإيمان الحب في الله سيسسسسسسسسسسسسسسسسا |
|     | أول من تُسَعَّر بهم النار                         |
|     | أول من يدعى إلى الجنة الحمادون                    |
| 77  | أي الناس أحب إليك قال: عائشة                      |
| ۸۲  | أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله        |
| ٥١  | بعثت بالسيف بين يدي الساعة                        |
|     | تدمع العين ويحزن القلب ولانقول إلا مايرضي الرب    |
|     | تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين               |
| 77  | ثلاث من كن فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان            |
| ٧٨  | حقت محبتي للمتحابين في                            |
| ٤٣  | الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات                |
| ۲.  | الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات     |
| ۷٣  | خير القرون قرني                                   |
| ٤٧  | ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً                 |
| ٥٥  | رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة                   |
|     | زينوا القرآن بأصواتكم                             |
| ٨٤  | سبحانك اللهم وبحمدك                               |
| ٧٨. | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله           |
| ٥٢  | سلوه لم يفعل ذلك                                  |
|     | سيروا هذا جمدان، سبق المفردون                     |
| ۸١  | سبد الاستغفار أن يقول العبد                       |

| ٤ * | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 7   | عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر                         |
| ٤٠  | عليكم بالعلم فإنه طلبه لله عبادة                             |
| 0   | قالها إبراهيم حين ألقي في النار                              |
| ۲.  | القلب ملك والأعضاء جنوده                                     |
| ۱۸  | كتب على ابن آدم حظه من الزنا                                 |
| 19  | كل مولود يولد على الفطرة                                     |
| 47  | كل مسير لما خلق له                                           |
| 17  | كنا نعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد يقول                   |
| ٤٥  | لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة                            |
| ٥٦  | لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم                                 |
| ۷٥  | لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آلُ داود                      |
| ٥ ٧ | لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن                  |
| 70  | لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً                            |
| ٥٧  | ليس منا من لم يتغن بالقرآن                                   |
| ٧٦  | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن         |
| ٤٣  | ما ترددت عن شيء أنا فاعله                                    |
| ۳.  | ما عليكم ألا تفعلُوا فإن الله كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة |
| ۲٦  | ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها                          |
| ٥٧  | مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع                        |
| ٧٧  | من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله                               |
| ٤٢  | من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له          |
| ۸۰  | المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم                  |
| ٤٦  | المصاب من حرم الثواب                                         |
| ٣٢  | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف              |
|     | نعم العبد صهيب                                               |
| 77  | هي من قدر الله                                               |
| ٤٤  | والذي نفسي بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له     |

| والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ٦٣ |
|-----------------------------------------------------------|
| والذي نفسيّ بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم ٢٤            |
| والله إني لأحبك                                           |
| والله يارسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء                 |
| لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي                           |
| لا تتمنوا لقاء العدولا تتمنوا لقاء العدو                  |
| لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها                           |
| لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله                             |
| لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ٢٣                         |
| لا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل                         |
| يا معاذ أتدري ما حق العباد                                |
| يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم                       |
| يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم               |
| يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني                 |
| يقول الله تعالى: من ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسي           |
| يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ٨١      |
| يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي         |
| يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ٢٢      |
| يقول الله تعالى: أنا أنى الشركاء عن الشرك                 |
| يقول الله عز وجل: يا بن آدم هي أربع واحدة لي              |
| يقول الله: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة١٣ -٣٠-٥٦ |
|                                                           |
| اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون                         |

# فهرس الموضوعات

| فهرس الموضوعات |                            |  |  |  |
|----------------|----------------------------|--|--|--|
| Ť              | المقدمة                    |  |  |  |
| o              | ترجمة المؤلف               |  |  |  |
|                | وجوب الأعمال على جميع خلقه |  |  |  |
| ٤٨             | محبة الله تعالى ورسوله ﷺ   |  |  |  |
| ٦٠             | العبادة تستدعي المحبة      |  |  |  |
| ۸٥             | القهارسالقهارس المستسينين  |  |  |  |
| ۸٧             | ١- فهرس الآيات القرآنية    |  |  |  |
|                | ٣- فهرس الأحاديث           |  |  |  |
| 1 • 8          | ٣- فهرس الموضوعات          |  |  |  |

# AT-TUHFAH AL-CIRAQIYAH FI ACMAL AL-QULUB

( A book about Islamic Values and Ethics)

# by Taqiyuddin Ibn Taymiyah

Edited by <sup>C</sup>Abdul-Jalīl <sup>C</sup>Abdul-Salām

DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH
Beirut-Lebanon